## الحمار الصاب المالعم ومبنولية انحانب القسطنطب نية

الدُكِتُوقِ إسمي عنسي ماسمة الأسكندية ماسمة الأسكندية



# المحواب

| الصفحة |       |       |         |        |       |        |        |        |        |          | ع       | الموضو  |
|--------|-------|-------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|---------|
| ٥      | •••   | •••   | • • •   | •••    | • • • | •••    | •••    | •••    |        |          | ••      | المقدمة |
| 11     | •••   | •••   | ملة     | اه الح | ر اتج | بيغة ر | حوا    | لختلفة | راء ا  | ، : الآر | الأول   | الفصل ا |
| 44     | •••   | •••   |         |        |       |        |        |        |        |          |         | الفصل ا |
| ٥١     | • • • | • • • | افها    | ة إنحو | بدايا | ابعة و | بة الر | صليب   | ملة اا | ، : الح  | لثالث   | الفصل ا |
| Y0     | •••   | •••   |         |        |       |        |        |        |        |          |         | الفصل ا |
| 1.4    | •••   | •••   | • • •   | •••    |       | •••    | •••    | •••    | •••    |          |         | الخاتمة |
| 111    | •••   | •••   | • • • • |        | • • • | • • •  | •••    | •••    |        | •••      |         | الصور   |
| 144    | ,5,   | ***   |         | •••    | •••   | •••    | •••    | •••    |        |          |         | الخراثط |
| 144    | • • • | •••   |         | •••    |       | •••    | •••    | •••    |        | ية       | العر بـ | المراجع |
| ۱٤١    |       |       | • • •   |        | •••   |        | • • •  |        | • • •  | العربية  | غىر     | المراجع |

### بستح لصرا والرحم في والرجميع

#### معتبدمنة

تعتبر الحملة الصليبية الرابعة من أغرب الأحداث فى تاريخ الحسروب الصليبية ، لما اتسمت به من طابع مميز عن باقى الحملات الصليبية الأخرى ، ولما ترتب على إنحرافها من نتائج .

وقد استحوذت هذه الحملة على إهتمام عدد كبير من المؤرخين حاولوا البحث عن أسباب إنحرافها وإتجاهها ضد القسطنطينية ، ذلك البلد المسيحى ، بدلا من اتجاهها ضد مصر لفتحها ثم الاستيلاء بعد ذلك على الأراضى المقدسة في فلسطن كما كان مقررا لها .

وقد انقسم المؤرخون الذين عالجوا هذا الموضوع إلى فريقين فريقارجع هذا التغيير فى اتجاهها إلى (التعمد) ومنهم على سبيل المثال المؤرخون الفرنسيون الكونت ريان Conte Riant وماس لاتيرى Hanotoux وهانوتوكس Hanotoux والمؤرخان الالمانيان هوبف Hopf ، ووينكلمان وهانوتوكس Winkelman والمؤرخ الالمانيان فى اتجاه الحملة إلى (الصدفة) ومنهم على سبيل المثال أيضا ، المؤرخ الالماني نوردن Norden والفرنسي لوشهر على سبيل المثال أيضا ، المؤرخ الالماني نوردن المحملة الم

وقد عاليج جميع المؤرخين ، سواء أصحاب نظرية التعمد أو نظــرية الصدفة ، هذه الحملة فى ضوء دوافع الغرب اللاتينى وحدها ، وعدائه المر ضد الدولة البيز نطية ، لكن احدا منهم لم يحاول إلقاء الضوء على دور البيز نطين أنفسهم ومسئوليتهم فى العمل على إنحراف هذه الحلمة ضد عاصمتهم ، وهو

ما أراه أقرب إلى الحقائق التاريخية ، كما سيتضح من خلال هذا البحث .

والجدير بالذكران أهم المصادراتي امدتنا بالمعلومات التاريخية عن الحملة الصليبية الرابعة هو كتاب المؤرخ المعاصر جيوفرى فيلهار دوين Geoffrey المؤرخ المعاصر جيوفرى فيلهار دوين Villeharduin من شامبي ، والذي شارك في الحملة الصليبية وكان يشغل منصب ماريشال Marshall وقد دون أحداث الحملة يوما بيوم بأسلوب قوى ، واضح ، ومباشر .

وترجع أهمية هذا المصدر إلى أن فيلهاردوين كان على مقربة من واقع الأحداث ، فقد كان منصبه يلى مباشرة كل من قائد الحملة الماركيز بونيفيس أوف منتفرات (١) والكونت بلدوين أوف فلاندرز وهينولت (٢) . مما أتاح له المشاركة في صنع القرارات التي اتخذها المجالس العسكرية للحملة والاطلاع على الوثائق الهامة الحاصة بالحملة ، وكثيراً ما أرسل كرسول من طسرف الصليبين ومتحدثا رسميا بأسمهم إلى مختلف القوى .

وقد أتى فيلهاردوين فى كتابه عن «فتح القسطنطينية بواسطة البارونات الفرنسيين ومشاركة البنادقة فى عام ١٢٠٤».

la Conqueste de Constantiople par les Barons français associez aux Venitians l'an 1204.

بوصف دقيق لكافة أحداث الحملة الصليبية الرابعة منذ بداية تكوينها وحتى سقوط العاصمة البيزنطية في أيدى الصليبيين في عام ١٢٠٤ ثم تتبع الأحداث التالية سواء الخاصة باللاتين أو الأمارات التي أسسها بعض رجال الطبقــة

<sup>(</sup>۱) بخصوص الماركيز بونيفيس ومركزه فى الغرب الأوروبي وصلات عائلته ببيزنطة انظر الفصل الثالث من هذا البحث

<sup>(</sup>٢) يوجد فى الفصل الرابع من البحث نبذة عن الكونت بلدوين أوف فلاندرز وهينولت .

الارستةر اطية البيز نطية حتى عام ١٢٠٧ م .

وقد حاول فيلهاردوين في كتابه هذا أن ينسب فتح القسطنطينيةللبارو مات الفرنسيان وحدهم وأظهر دور البنادقة في هذا الفتح على أنهدور ثانوى واقتصر على مشاركة الفرنسيين في هذا العمل الذي يعتبره فيلهار دوين عملا بطوليا قام به بني جلدته الفرنسيين .

وقد دون فيلهاردوين كتابه بالفرندية القديمة ، وظهرت ترجمة إنجليزية له هى التى اعتمدنا عليها فى بحثنا هذا نشرها Sir Marzials فى لندن فى عام ١٩٦٥ .

وأتفق مع د. بيريل سمالى الذي يقول أن فيلهار دوين «لم يكن من مؤلنى الروايات الحيالية ، فقد روى الأحداث الحتيقية والمدهشة فى قصة غزوجيش صغير لمدينة كانت آنذاك قوية بحصولها . غنية بكنوزها ، ولو أنه استخدم المحسنات اللفظية وقصص المعجزات لكانت أفسدت تأثيره .

كان جيوفرى ذا نظرة ثاقبة فيما يتعلق بالتفاصيل العسكرية كما أنه يتميز بالقدرة على نقل إنطباعه إلى القارىء مباشرة .

وكانت صياغة الخطب مصدر إزعاج بالنسبة له ، ورغم أنه كان يشارك في إجتماعات القادة ، إلا أنه كان يقنع بملخص موجز لما قيل في هذه الاجتماعات دون أن يزينه بالزخارف البلاغية ..... أن مذاكر اته قيمة و ثمينة كموضموع جديد» . (١)

وهنا مؤرخ آخر هو روبرت کلاری Robert De Clari و هو أحد

 <sup>(</sup>۱) مبالی : المؤرخون فی العصور الوسطی ، ترجمة د . قاسم عبده قاسم .
 دار المعارف ، القاهرة ، ۱۹۷۸ ، س ۱۸۸ ، س ۱۹۱ .

الفرسان إشترك في الحملة الصليبية الرابعة ودون أحداثها منذ البداية وحسى سقوط القسطنطينية في أيدى (فرسان المسيح الحجاج) في عام ١٧٠٤ وإنتهى الكتاب بسرده لموقعة هادريانوبل في ابريل ١٢٠٥. ومعلوماتنا عن روبرت كلارى ضئيلة للغاية وكل ما نعرفه عنه أنه من مقاطعة كلبرى لى ببرنوا والحالارى ضئيلة للغاية وكل ما نعرفه عنه أنه من مقاطعة كلبرى لى ببرنوا الحملة الصليبية الرابعة تحت لواء أحد كبار السادة الاقطاعيين الفرنسيين ويدعى الحملة الصليبية الرابعة تحت لواء أحد كبار السادة الاقطاعيين الفرنسيين ويدعى بطرس داميان Pierre D'Amiehs وكتاب روبرت كلارى السذى أطلق عليه اسم «فتح القسطنطينية» وافتحال فيلهار دوين وقد قام مسيو أطلق عليه الفرنسية القديمة أيضاً شأنه شأن كتاب فيلهار دوين وقد قام مسيو فييب لاور Philippe lawer أمين قسم المخطوطات بالمكتبة الأهليسة بباريس بنشره في مجموعة :

les classi ques français du moyen age

وقد اعتمدنا على هذه الطبعة التي نشرت في باريس في عام ١٩٢٤ . `

ومن خلال در استنا لهذا المصدر نستطيع القول أن روبرت كلارى كان عمل وجهة النظر الشعبية في الحملة الصليبية الرابعة ورغم أن بعض الأحداث التي ذكرها و الحاصة بالتاريخ البيز نطى قبل سقوط القسطنطينية في عام ١٢٠٤ فيه الكثير من المغالطات التاريخية و الحيال الذي يدل دلالة و اضحة على ضالة معلوماته شأنه شأن معظم الطبقات الشعبية التي اشتركت في الحملة الرابعة ، ورغم أن تواريخه غير دقيقة ، إلا أنه أتى ببعض التفاصيل لأحداث تعتسبر مكملة لتاريخ فيلهار دوين ، كما أنه أتى بوصف تفصيلي للغنائم التي غنمها الصليبيون من القسطنطينية بعد فتحها و كذلك جاء بوصف لا بأس به للقصور الامبر اطورية و لبعض الكنائس و الأطلال التي رآها بالقسطنطينية مما يساعد

الباحثين فى التاريخ البيزنطى على الإلمام بما وجد بالقسطنطينية وقتداك من منشآت ضخمة وكذلك يدل دلالة واضحة على مدى الثراء الذى تمتعت به القسطنطينية آنذاك.

وفى مجال المقارنة بين تاريخى فيلهاردوين وروبرت كلارى ، أرى ان الأول يتفوق على الثانى ، حقيقة أن الأثنين كانا معاصرين واشتركا فى الحملة ولكن فيلهاردوين كان يشغل منصبا كبيرا مما أتاح له أن يكون على إتصال أكثر بالأحداث ، ومن ثمة فان تاريخه أجدر بالثقة .

هذا إلى جانب رسائل البابا اينو سنت الثالث (١) إلى الصايبيين في مختلف المناسبات ، تلك الرسائل التي ألقت الكثير من الضوء على العديد من الأحداث مقد حوتها مجموعة Patrologia Latina التي نشرت في باريس في عام ١٨٥٥ م .

و بخصوص الأحداث الحاصة بالدولة البيز نطية ، فقد أمدنابعض المؤرخين البيز نطيين بالمعلومات التاريخية عنها ، وعلى الأخص المؤرخ المعاصر خونياتيس Nicetas Choniates

Nicetes Acominatus

ولد نقيتاس في مدينة خوناى Chonae في اقليم فريجيا في آسيا الصغرى وتوفى في عام ١٢١٣ م، وقد إشتغل بالسياسة وتولى عدة مناصب هامة في الدولة ، فأثناء حكم الامبر اطور اسحاق انجيلوس كان نقيتاس يشغل منصب السكر تير الامبر اطورى ، ثم تولى حكم ثيم فيلبوبوليس Phileppopolis وبعد اقليم مقدونيا ، ثم شغل منصب المستشار الاعظم Grand Logothete وبعد

<sup>(</sup>١) فيها يتعلق بالبابا اينوسنت الثالث وجهوده من أجل السمو بالبابوية ، أنظر الفصل الثالث من هذا البحث .

استيلاء اللاتين على القسطنطينية فى عام ١٢٠٤ فر إلى نيقية واستقر فى بــلاط الامبر اطور ثيودور الأول لاسكاريس ، وكتابه Historia أرخ فيــــه للفترة الواقعة بين ١١١٨ – ١٢٠٦ .

و نشر هذا الكتاب في مجموعة :

Corpus Scriptorum Histo- riae Byzantinae

التي نشرت في مدينة بون عام ١٨٣٥ .

كذلك تممت الاستعانة في هذا البحث بالعديد من المؤلفات الفرنسيـة والألمانية والأنجليزية ، لكبار المؤرخين الذين تعرضوا لسرد وتحليل أحـداث الحملة الصليبية الرابعة .

وأرجو أن أكون قد وفقت فى عرض وجهة نظرى الحاصة مهذاالموضوع مما يفتح آفاقا جديدة أمام الباحثين فى التاريخ البيزنطى وتاريخ الحسروب الصليبية على حد سواء.

والله الموفق ،

اسمت غنيم

لوران ۷ يوليو ۱۹۸۱

## الآرا دالمخيلفة حول تغييراتجاه انحلته

-- مسئولية كل من:

البابا اينوسنت الثالث .

الماركيز بونيفيس أوف مونتفرات .

البنادقة ودوقهم انريكو داندولو .

الملك الالمانى فيليب السوالى .

ــ معالجة الحملة فى ضوء العلاقات السياسية والاقتصادية والدينية بــين الشرق والغرب . اختفلت الآراء حول مسئولية تغيير إتجاه الحملة الصليبية الرابعة ضد القسطنطينية ، وقد أرجع بعض المؤرخين مسئولية هذا التغيير إلى البابااينوسنت الثالث ، بدافع أساسى هو العداء القديم بين الكنيستين الشرقية والغربية ، ورغبة البابا فى اخضاع كنيسة القسطنطينية للسيادة البابوية والانتقام من البيز نطيين الذين عرقلوا مرور القوات الصليبية وسببوا لها المتاعب منذ قيام الحروب الصليبية (۱) .

أما المؤرخ الفرنسى تسييه Tessier فقد حمل الماركيز بونيفيسأوف مونتفر ات قائد الحملة . مسئولية هذا التغيير فى إنجاهها ، وأوضح أنه كان عملا عظيا صاحب الدور الرئيسى والأقوى ، وأن فتح القسطنطينية ، كان عملا عظيا ولكنه ليس المانيا أو بندقيا ، وإنما فرنسيا (٢) .

لكن المؤرخون كارل هوبف وماس لاتيرى وادوين بيرز يفقون على أن البنادقة ودوقهم العجوز انريكو داندولو (٣) هم المسئولون عن هذا التغيير في إنجاه الحملة ويستندون في رأيهم هذا على المعاهدة التي أبرمت بين البنادقة وسلطان مصر الملك العادل الأيوني .

فقد أوضح المؤرخ الألماني هوبف أن البنادقة غرروا بالصليبيين وأنهم في الوقت الذي إتفقوا معهم فيه على نقلهم إلى مصر وكان الصليبيون ينتظرون

<sup>(1)</sup> Vasiliev: History of the Byzantine Empire, Vol II, P. 455. بخصوص المزيد من التفاصيل عن دور البابا اينوسنت الثالث في توجيه الحملة ضد القسطنطينة أنظر:

عبيد : روما وبيزنطة ، القاهرة ، ١٩٧٠ ، ص ٣٠٤ – ٣٥٣ .

<sup>(2)</sup> Tessier (Y): La quatrieme Croisade, La division sur zara et Constantinople, Paris, Laroux, 1884, PP. 174 — 238.

. عما يتعلق بدوق البندقية اتر يكو دائدولو أنظر الفصل الثالث من هذا البحث.

فى الليدو Lido استعدادا للذهاب إلى مصر ، فى نفس الوقت ، كان البنادقة يبر مون معاهدة مع الملك العادل الأيوبي حاكم مصر آنداك .

ويقول هوبف فيا يتعلق بهذه المعاهدة أن الملك العادل أرسل رسلا إلى البندقية مع هدايا نمينة للدوق داندولو وقدم له هؤلاء الرسل مشروع معاهدة تجارية فحواها أن يغير البنادقة إتجاه الحملة الصليبية عن مصر مقابل منحها المتيازات جديدة هي حي خاص بهم في الاسكندرية ومنحهم الأمان لأنفسهم وبضائعهم والحجاج اللين يفدون معهم لزيارة الأراضي المقدسة وقد أرسل اللوق داندولو رسولين من قبله هما مارينو داندولو Marino Dandolo للرد على سفارة الملك العادل ، ودومنيكوميشيلي Domenico Michieli للرد على سفارة الملك العادل ، وتمكنا من إبرام المعاهدة في القاهرة في ١٢ مايو ١٢٠٧ ثم عادوا إلى البندقية ومعهم أحد الأمراء المسلمين نائبا عن السلطان للتصديق عليها من جانب — والمعهم أحد الأمراء المسلمين نائبا عن السلطان للتصديق عليها من جانب — داندولو (١) .

وقد بنى المؤرخ الفرنسى ماس لاتيرى رأيه أيضاً على هذه المعاهدة الى أبرمت بين البنادقة والملك العادل ، وأرجع دوافع البنادقة وراء هذا العمل ، إلى الانتقام بعنف للأضطهادالذى عانوا منه فى القسطنطينية ومن أمثلته ما تعرض له داندولو ومواطنيه من السجن بناء على أوامر الامبر اطور البيز نطى مانويسل كومنينوس رغم المعاهدات التى بين الطرفين . وهناك دافع آخر هو رغبة البنادقة فى استعادة مركز هم وامتيازاتهم التجارية فى العاصمة البيز نطية ، تلك

<sup>(1)</sup> Hopf: Geschichte griechenlands von Beginn des Mittelalters lis unsere zeit, in Erschlgruber, Encyclo-pedia vols. 85 — 86, (1867—68), P. 188.

الامتيازات التي حرمهم منها الامبراطور اليكسيوس الثالث انجيلوس ومنحها لمنافسيهم الجنوية والبيازنة (١) .

كذلك اعتمد المؤرخ أدوين بيرز فى رأيه على هذه المعاهدة وقال باأن التفوق الذى أحرزته جنوا وبيزا على البندقية فى القسطنطينية ، قد عوضته هى فى مصر ، عن طريق الامتيازات التى حصلت عليها هناك ، وأن ثمن هذه الامتيازات كان خيانة المسيحيين والقضية الصليبية . ويضيف بيرز سببا آخرا لعداء داندولو للعاصمة البيزنطية ورغبته فى الانتقام منها ، وهو أنه فقدبصره بأمر من الامبراطور البيزنطى مانويل كومنينوس و دلك أثناء زيار ته للقسطنطينية فى عام ١١٧٧ أو عام ١١٧٧ (٢) .

وهناك فريق آخر من المؤرخين حمل الملك الألمانى فيليب السوابى مسئولية إنوراف الحملة ضد القسطنطينية ، نظراً لأن فيليب كان مرتبطا بروابسط المصاهرة مع الامبراطور المخلوع اسحاق انبيلوس ، الذى زوجه من ابنته ايرين وبالتالى فقد وجه فيليب الحملة ضد القسطنطينية حتى يعيد لوالد زوجته عرشه المفقود ، ومن جهة أخرى حتى يحرز التفوق على البابوية أثناء صراعه معها بتوجيهه الحملة الوجهة الى يراها ، وبذلك بجرد البابا من سيطرته عليها .

وأول من حمل فيليب السواب مسئولية إنحراف هذه الحملة ضد العاصمة البيز نطية هو البابا اينوسنت الثالث نفسه فقد جاء فى خطابه إلى الامبر اطور البيز نطى اليكسيوس الثالث الجيلوس فى ١٦ نوفمبر ١٢٠٢ ما يلى :

<sup>(1)</sup> Mass Latrie: Histoire de l'île de Chypre sous le regne des princes de la maison de Lusignan, 3 Vols. Paris, 1852 - 61, Vol. 1, pp. 1611 - 164.

<sup>(2)</sup> Pears: The Fall of Constantinople, Being the Story of the Fourth Crusade, New York, 1975, pp. 263 — 146, P. 233.

«.. أننا لم نعر أى اهمام مطلقالاليكسيوسابن الامبراطور السابق اسماق انجل انجيلوس ، الذى دهب لفيليب دوق سوابيا لكى يحصل على مساعدته من أجل إنتزاع الامبراطورية منك».

و في موضع آخر من نفس الخطاب ، يقول البابا :

«.. وحياً أجبناه طبقا لما نراه صالحا ، انسحب من عندنا وتوجه بخطى سريعة نحو فيليب ــ زوج شقيقته ــ المذكور آنفا ، وحياً تشاورا معا ، أرسل فيليب على الفور رسله إلى زعماء الجيش المسيحى ، يلتمس منهم ضرورة اقتحام مملكة القسطنطينية مع اليكسيوس ، وأنهم يجب أن يعيروه النصيح والتأييد من أجل استعادتها لأنه ووالده جردا منحقهافى الامير اطورية ظلها»(١)

كذلك أرجع المؤرخ البيزنطى المعاصر نقيتاس خونياتيس كذلك أرجع المؤرخ البيزنطى المعاصر نقيتاس خونياتيس الا الا المبراطور المخلوع اسحاق انجيلوس قد أرسل وهو فى سجنه خطابات إلى ابنته ايرينزوجة فيليب السواني ملك المانيا ، يطلب منها أن تنتقم لوالدها ، وقد أجابت ايرين عليه مظهرة استعدادها لتحقيق كل ما يطلب ، وأن الأمير اليكسيوس قد تمكن من الهرب بعد ذلك من السجن ، على ظهر سفينة بيزيه و تمكن من الوصول إلى ألمانيا حيث رحبت به شقيقته ايرين وطلبت من زوجها فيليب أن يبذل له الحاية و المساعدة من أجل استردادالعرش البيزنطى وأنزوجها قداستجاب لذلك (٢)

وهناك أيضا المؤرخ الفرنسي الكونت ريان الذي يرى أن فيليب السوابي

<sup>(1)</sup> Innocentii III: Epistolae, in Patrologia, latina ed Paris 1855 Vol. CCXIV, Cols 1123 — 1124.

<sup>(2)</sup> Coniates: Historia, ed. Bekker, in Corpus scriptorum Historiae Byzantinae, Bonn, 1835, p. 710 712.

هو المسئول عن توجيه الحملة ضد القسطنطينية ، وأن هذا العمل من جانب فيليب كان شيء ذا أهمية في النضال الطويل بين البابوية والامبر اطورية الألمانية وأن دوره القيادي في تغيير إتجاه هذه الحملة كان من أجل أن يعيد إلى العرش البيز نطى حليفه ووالد زوجته اسحاق انجيلوس ، وان ذلك بلاشك سيخدمه في البيز نطى حليفه و الد زوجته اسحاق انجيلوس ، وان ذلك بلاشك سيخدمه في نضاله مع البابا و منافسه في ألمانيا أو تواوف برنسويك مونتفر ات كان أداة الامبر اطور فيليب الذي نفذ سياسته في الشرق (١) .

أما المؤرخ الألماني وينكلان ، فقد دلل على رأيه في إنهام فيليب السوابي بثلاثة براهين ، أولها أن الامير اليكسيوس إنجيلوس جاء إلى الصليبيين يطلب مساعدتهم تحت حاية فيليب السوابي ، والثاني أن العداء بين فيليب السوابي والبابا كان لايزال قائما والنضال بينها مستمرا ، لذلك رأى فيليب أن يقوم بدور قيادى للحملة الصليبية الرابعة ويوجهها الوجهة التي يراها حتى يبدو العرش الالماني متفوقا على البابوية . وثالث هذه البراهين ، ان فيليب كان يدرك رد الفعل الذي سيحدث لدى البابا اينوسنت الثالث نتيجة تغيير إنجاه الحملة ، وعدم تنفيذ أو امره الخاصة بإنجاهها ضد المسلمين وإستعادة الاراضي المقدسة ، لذلك كان فيليب حريصا على أن يتضمن الاتفاق الذي تم بين الامير اليكسيوس والصليبين بندا يرضي البابا ، وكان هذا البند هو الحاص المعين الكنيسة الشرقية للبابوية . وقد أيد وينكلان رأيه بإدانة فيليب السوابي ومسئوليته عن انحراف الحملة ضد القسطنطينية بما ذكره أحد أصحاب الحوليات الالمان في القرن الثالث عشر الميلادي ، من أن القسطنطينية قد حوصرت الأمر

<sup>(1)</sup> Riant: Innocent III, Philippe de Sovuabe et Boniface de Montferra dans Revue des questions historique, XVII, 1875, pp. 331 — 366, XVIII, 1875, pp. 69 — 72.

<sup>«</sup> م ٢ ــ الحملة الصليبية »

الملك فيليب» ، كذلك لحرص فيليب السوابي على حق زوجته في العرش البيز نطى بعد وفاة والدها وشقيقها (١) .

وقد حلل المؤرخ الألمانى نوردن فى بحثه القيم أسباب تغيير إتجاه الحملة العمليبية الرابعة ، وأوضح أن اتجاهها ضد القسطنطينية كان بمثابة (فك عقدة) الصراع القديم بين الغرب الأوروبي والدولة البيزنطية ، ذلك الصراع السدى أصبح حادا منذ منتصف القرن الحادى عشر الميلادى .

وقد ظل النورمان على عدائهم للدولة البيزنطية وظلوا يطعمون في تدميرها وحين آل عرش النورمان إلى الامبر اطور الالماني هنرى السادس عن طريست زواجه من الأميرة النورماندية كونستانس وريثة هذا العرش ، ورث ضمن ما ورث من تركة النورمان عداءهم للدولة البيزنطية ، بالاضافة لما كان يضمره

<sup>(1)</sup> Winkelmann: Philip Von Schwaben und Otto IV, Von Braunschweig, (Leipzig 1873 - · 78) Vol. 1, pp. 524 -- 28.

الالمان أصلا من كراهية للبيزنطيين ، وكان هنرى السادس يحلم بوضع تاج خلفاء قسطنطيين فوق رأسه ، وقد أعد حملة بالفعل وكان فى ظريقه للقسطنطينية لولا أن حالت وفاته فى سن مبكرة دون إتمام هذاالمشروع . على أن شقيقه فيليب السوانى الذى خلفه فى حكم المانيا ، لم يستطع أن ينفذ سياسة هنرى السادس الحربية ضد بيزنطة ، وذلك بسبب اشتعال الحرب الأهلية فى المانيا بينه وبين منافسه أو تواوف برنسويك ، لذلك لجأ فيليب السوانى إلى سياسة مصاهرة العائلة البيزنطية الحاكمة ، وكانت هذه السياسة فرعا آخرا من خطط هنرى السادس العظيمة للفتح ، وعن هذا الطريق يؤول للالمان عرش بيزنطة فى يوم ما .

واستعرض نوردن بعد ذلك العداء بين الدولة البيزنطية والصليبيسين الذى بدأ منذ تأسيس المملكة الصليبية في الشام وفلسطين ، وموقف البيزنطيين من الحملات الصليبية حتى الحملة الصليبية الثالثة التى اشترك فيها امبر اطور المانيا فردريك بربروسا ، الذى فكر في فتح القسطنطينية بعد المتاعب التى أثارها أمامه البيزنطيون . وقد كان استيلاء الصليبيين على العاصمة البيزنطية مما يفتح الطريق أمامهم إلى الأراضى المقدسة ويساعدهم على الدفاع عن هذه الأراضي .

ثم إنتقل نوردن إلى استعراض العلاقات بين الدولة البيز نطية وجمهورية البندقية ، تلك العلاقات التي بدأت طيبة بعد وقوف أسطول البنادقة إلى جانب الامبر اطور البيز نطى اليكسيوس كو منينوس أثناء صراعه البحرى مع روبرت جويسكار د ١٠٨١ . وفي العام التالى عقدت معاهدة بين الامبر اطور وجمهورية البندقية ، و بمقتضاها حصلت البندقية على أول امتيازاتها التجارية العظيمة في القسطنطينية ، و ذلك عن طريستي منحها حيد كبير المواطنيها في العاصمة ،

واعفائها من المكوس في الموانى البيز نطية . ثم تطورت العلاقات بين الطرفين بشكل أدى إلى تفوق الجنوية والبيازنة على البنادقة في القسطنطينية واستعمادة البنادقية لنفوذها في عام ١١٨٥ في عهد اسحاق انجياوس ثم حرمانها من امتيازاتها في عهد شقيقه مغتصب العرش اليكسيوس ، ورغبة البندقية في استعادة همذه الامتيازات باشتراكها في اعادة حليفها السابق اسحاق انجيلوس إلى العرش عن طريق توجيه الحملة الرابعة ضد القسطنطينية ، وانتقام دوق البندقية داندولو من البيزنطيين الدين تسببوا في فقدانه بصره .

يضاف لذلك كله ، العداء الديني بين الغرب اللاتيني وكنيسة روماوبين الشرق الهللينستي وكنيسة القسطنطينية (١) .

وهكذا ناقش نوردن قضية الحملة الصليبية الرابعة فى ضوء العلاقـات السياسية والاقتصادية والدينية بين الغرب والشرق ، وأوضح العلاقة الخفية بين اتجاه الحملة الصليبية الرابعة ضد القسطنطينية وبين تاريخ المائة والخمسين سنة السابقة .

من هذا العرض يتضح اختلاف وجهات النظر بين المؤرخين حول هذا الحدث التاريخي الحاص بإتجاه الحملة الصليبية الرابعة ضد القسطنطينية وفتحها وإقامة مملكة لاتينية بها ، بدلا من إتجاهها ضد مصر ومحاربة المسلمين واستر داد الأراضي المقدسة في فاسطين .

<sup>(1)</sup> Norden (w) Der vierte kreuzzug in Rahmen der Beziehungen des Abendlandes zu Bysanz. (Berlin, 1898)- pp. 1 — 47.

الفرنسي أشيل لوشير إلى القول «ان علم التاريخ لديه أشياء أخرى يفعلها أفضيل من مناقشات لا تنتهي حول مشكلة لا تحل» (١) .

ورغم أهمية هذه الآراء كلها وقيمتها الكبيرة ، إلا أننى أرى أنالأحوال الداخلية التي مرت بها الدولة البيزنطية في هذه الفترة من تاريخها ، كانت هي المسئول الأول عن إنحراف الحملة الصليبية الرابعة وإتجاهها ضد القسطنطينية ، وذلك على النحو الذي سيتم توضيحه في الفصول التالية من هذا البحث .

<sup>(1)</sup> Luchaire (A): Innocent III, La question d'orient, Paris, Librairie Hachette, 1907, P. 97.

## الفصل لاشاني

## مر مولية البيرنطيين

- ـــ انهيار القوة العسكرية
- ـ انحلال الجهاز الادارى
- ـ الصراع من أجل العرش

لقد عانت الدولة البيز نطية فى هذه المرحلة من تاريخها من عوامل متعددة كانت السبب فى اضطراب أحوالها الداخلية ، وأفسحت المجال للغربالأوروبى للتدخل فى شئونها وتحقيق أحلامه فى القضاء عليها ؛

و أول ما عانت منه الدولة كان ضعف قوتها العسكرية ، فان الجيش والاسطول اللذين كانا مثار فخر البيزنطيين فى عهودهم السابقة ، وحققت الدولة عن طريقها الكثير من الانتصارات والفتوحات ، أصبحا الآن على درجة من الاضطراب والضعف .

و إذا سلمنا بتلك العبارة التى وردت على لسان الامبراطور قسطنطين السابع ، والتى قال فيها «ان الجيش للدولة كالرأس للجسد إذا إنتابه الضعف تعر فست الدولة للخطر» ، أدركنا مدى الخطر الذى كان يتربص بالمدولة البيز نطية نتيجة لذلك .

و كان الجيش في العصر الذهبي للامبر اطورية ، وأعنى به القسم الأول من عهد الاسرة المقدونية (١٠٦٧ – ١٠٢٥) ينقسم إلى قسمين : القسم الأول هو الناجهاتا Tagmata و كان يرابط في العاصمة وضواحيها . والقسم الثاني هو الثباتا Themata أو جيوش الولايات ، وكان يرابط في الولايات .

وقد تكون القسم الأول (التاجاتا) من أربع فرق للفرسان هم الاسكلارية Scholas والاكسكوبيتر Excubitor والاريثموس Numeri والميكاناتاس Ilicanatas كما ضم فرقة للمشاة عرفت باسم نوميرى

و كانت هذه الفرق الحمس تكون قوة الحرس الامبراطورى وتضم الواحدة منها ما يقرب من أربعة آلاف إلى عشرة آلاف مقاتل : وكان يرأس

كل فرقة ضابط برتبة دمستق Domesticus وقد أصبح قائد فرقسة الاسكلارية ، القائد العام للجيش في القرن العاشرالميلادي .

أما جيوش الولايات (الثيمانا) فكان يرأس كل جيش منها استراتيجوس Sterategus يختار من الطبقة العسكرية ، وكان يتولى حكم الولاية أيضا وبذلك جمع في يديه بين الشئون العسكرية والمدنية .

وكان جيش كل ولاية ينقسم إلى قسمين أو ثلاثة يعرف كل قسم منها باسم تورما Turma ، أو الكتيبة ، ويعهد بقيادة كل منها إلى قائد يعسرف باسم آمر الكتيبة تنقسم إلى سرايا Moira . والكتيبة تنقسم إلى سرايا Moira . وهذه تنقسم بدورها إلى عشر فصائل ، يعهد بقيادتها إلى رائد يطلق عليه اسم قومس Comes .

وبالإضافة لذلك وجدت قوات أخرى أسندت إليها مهمة الدفاع عن الحدود بما فيها من قلاع و ابر اج وتحصينات أخرى ، وقد أطلق على هده القوات اسم Acritai كذلك وجدت فرق من المحالفين Foederati كانت تعسكر في أقاليم الحدود ، وتر افق الامبر اطور عند الخروج للغزو .

وكانت التاجهاتا أو الجيش المركزى يستخدم أساسا فى الهجوم ، فكان يصاحب الامبر اطور أو دمستق القوات الاسكلارية عند القيام بحملة ما ، ثم تلحق به قوات من الولايات و الحدود . أما جيوش الولايات الثيماتا فكانت تستخدم فى الدفاع شأنها فى ذلك شأن قوات الحدود .

و كانت الجيوش البيز نطية تتكون من الفرسان أولا ثم المشاة وقد انقسم كل منهما إلى قسمين فرق ثقيلة السلاح ، وفرق خفيفة السلاح ، فكانالفارس ذو السلاح الثقيل يلبس خوذة فولاذية ودرعا من الزرد يكسوه من رقبته إلى فخديه ، وقفازا من الحديد ، وأحذية من الفولاذ ، كما تميز الضباط بوضع علامة فولاذية على الجبهة . وكان الفارس يحمل عباءة خفيفة لير تديها فــوق سلاحه أيام الصيف ، وعباءة فضفاضة من الصوف لتقيه برد الشتاء ، وكان سلاحه سيفا عريضا وخنجر ا ورمحا وقوسا للرماية وجعبة للسهام ، وان كان ممن يقفون في الصفوف الأولى ويقومون بالهجوم جعلت لحصانه درعا فولاذيا على صدره وعصابات من الفولاذ على جبهته :

أما الفارس ذو الاسلحة الحفيفة فكان عادة من الرماة ويرتدى سترة من الزرد .

أما المشاة ذوو الاسلحة الثقيلة فكانوا يلبسون دروعا من الزرد وخوذا فولاذية ، وكانت أسلحتهم السيف والرمح وفأسا ذات نصل قاطع منناحية وسن مدببة من الناحية الأخرى . وكان المشاة ذوو الاسلحة الخفيفة يلبسون قميصا طويلا من الزرد إلى الركبة أو دروعا خفيفة وكان سلاحهم السهام والحراب .

هذا ، ولم يزد تعداد الجيش البيزنطى عن مائة وعشرين ألف مقاتل ، منهم ما يقرب من السبعين ألفا كان عليهم واجب القتال فى الجبهة الاسيوية ، وكان الجيش يضم إلى جانب المقاتلين مهندسين متخصصين كان عليهم دراسة جميع العقبات الطبيعية التى يمكن أن يصادفها الجنود فى أرض المعركة والعمل على التغلب عليها ، كما كانت تصاحبه فرقة طبية ملكية : وكان هناك فرقة من الفرسان تابعة لقسم الحدمات الطبية مهمتها حمل الجرحى من ميدان المعركة الى أطباء الجيش فى الحلف (١) .

<sup>(</sup>١) فيها يتعلق بالجيش البيزنطي ونظمه وأسلحته أتظر المراجع التاليه : =

كان ذلك عن نظام الجيش البيز نطى الذى خاض به أباطرة الدولة البيز نطية العديد من المعارك وحازوا عن طريقه الكثير من الانتصارات . على أنه بعد وفاة الامبر اطور باسيل الثانى فى ١٠٢٥ م ، خلفه على العرش أباطرة ضعفاء ونساء ، وهؤلاء جميعا لم يوجهوا للجيش ما يستحقه من الاهتمام والرعاية ، كما أنهم حاولوا التغلب على الأزمات المالية التى واجهتهم عن طريق تخفيض عدد الجيش ، الذى سار نتيجة لذلك فى طريق الضعف والإنهيار ، حتى بلغ من إهمال أمره أنه حيما تعرضت بعض المناطق على حدود الامبر اطورية فى عصر قسطنطين دوقاس (١٠٥٨ – ٢٠١٧) للغزو تقرر إقامة الصلاة العامة ، والتمس الجميع من الله وقوع المعجزات ، وتبين للأباطرة أن شراء السلام من الأعداء ، أقل تكلفة من إعداد الجيوش لقتالهم (١) .

وقدا ستمرت هذه السياسة الخاصة باهمال الجيش ، وفى ساعات الخطر كان الاباطرة يلجأون إلى الاستعانة بالجنود المرتزقة من الجنسيات المختلفة وكان لهذه السياسة خطورتها فان هذه العناصر كان لا يمكن الأطمئنان إلى ولائها التام ، فقد كانت على إستعداد دائماً لحدمة من يدفع الثمن الأعلى، دون النظر إلى مصلحة أى فريق من المتحاربين ، يضاف لذلك أن بعض هدفه

<sup>=</sup> Runciman: Byzantine civilization, pp. 136 - 148.

Guillon (A): La civilisation Byzantine, Arthand, Pars, 1974, P. 164 - - 172

Brehier (L.): Les institutions de l'empire byzantin, Editions Albin Michel, Paris, 1970, 271 - 322.

<sup>(1)</sup> Foord: the Byzantine Empire, London, 1911, P. 319.

العريني : الابر اطورية البيزتطية ، ص ٢٥٠ .

العناصر كان يرفض القتال فى بعض الاحيان ، وأثناء اشتعال المعركة ، إذا كانت الامبراطورية تقاتل عدوا يربطها بتلك العناصر صلة الاصل الواحد ، كما حدث أثناء معركة منزيكرت فى ١٠٧١ م حين ألتى الجند المرتزقة من الأتر اكالغز فى الجيش البيز نطى السلاحتهم وإنضموا إلى جيش السلاجةة ، وكان ذلك من أسباب هزيمة الامبراطور رومانوس ديوجنيس فى تلك المعركة .

هذا إلى جانب أن أباطرة هذا العهد ركنوا إلى حياة الدعة والترف ، وإبتعدوا عن ميادين القتال ، وبعد أن كان الأباطرة أمثال باسيل الأولونقفور فوقاس ويوحنا تزيمسكس وباسيل الثانى يقودون الجيوش بأنفسهم فى ساحات القتال ويتحملون مشاق الحرب ، أصبح أباطرة هذا العصر يوكلون مهمسة قيادة الجيوش إلى عناصر مرتزقة أيضا .

كان من نتيجة استخدام المرتزقة فى الجيش البيزنطى أن انحطت السروح القومية ، ويقول المؤرخ الاسبانى بنيامين أوف توديلا Benjamin of Tudela الذى زار القسطنطينية فى النصف الثانى من القرن الثانى عشر الميلادى ، «ان اليونان يستأجرون جنودا من كل الأمم يطلقون عليهم اسم البرابرة ، ليست للديهم الروح العسكرية ، وهم كالنساء ، غير لائقين للأعمال الحربية» .

حقيقة أن تقاليد ونظم الجيش البيزنطى كانت لا يزال معمولاً بها حتى عام ١٢٠٤ ، لكن الروح العسكرية القومية التي صنعت الكتيبة البيزنطيـة الناجحة التي حققت الانتصارات في عهود القوة ، كانت قد اختفت (١) .

وقد كان من نتيجة الصراع بين الأسرة الحاكمة فى بيزنطة لمدة ربع قرن

<sup>(1)</sup> Pears: The Fall of Constantionple, PP. 211 - 212.

سابق على عام السقوط فى ١٢٠٤ أن أصبح الأباطرة عبيدا لجنودهم المرتزقة ، فقد أخذوا فى شراء تحالفهم بعطاءات كبيرة ، وأدى ذلك بالتالى إلى إزدياد قوة هؤلاء المرتزقة وجشعهم . وفى عام ١١٩٥ حين قبض اليكسيدوس انجليوس على شقيقه الامبر اطور اسحاق ووضعه بالسجن ، أخذ الامبر اطور الحاق الجديد يغدق بلا حساب على أتباعه من المرتزقة ، وبعد أن فرغت أمدوال الخزينة الامبر اطورية ، لجأ إلى توزيع أملاك الدولة على هذه القوات حتى ينال رضاءهم عنه وحايتهم له (١) .

وقد بلغ من إنهيار الجيش البيزنطى فى عصر هذا الامبراطور أنه حينا قرر الامبراطور الألمانى هنرى السادس غزو القسطنطينية تحقيقا لأطاعه فيها ، تملك الذعر الامبراطور اليكسيوس الثالث ، وقرر أن يدفع ضريبة سنوية لهنرى عبارة عن مبلغ ضخم من الذهب ، وتحقيقا لذلك فرض اليكسيوس على كافة طبقات الشعب ضريبة الالمان .. German Tax وحينا رفض ر جال السناتو ورجال الدين وعامة الشعب دفع هذه الضريبة ، لجأ إلى نهب خزائن الكنائس والذهب والفضة والحوهرات التى حليت بها مقابر الأباطرة الراحلين لكى يستعين بكل ذلك على شراء السلام مع الالمان بدلا من محاربتهم (٢) .

كان هذا هو الحال بالنسبة للجيش البيزنطى فى الوقت الذى تعرضت فيه العاصمة البيزنطية للخطر من جانب الصليبيين ، ولم يكن الاسطول بأحسن حالا ، خاصة إذا علمنا أن البيزنطيين بصفة عامة وفى عصورهم المختلفة كانو ينظرون للاسطول على أنه مساعد للجيش لا سلاحا قائما بذاته ، ومن ثمة فلم

<sup>(1)</sup> Pears: The Fall of Constantionple, P. 212.

<sup>(2)</sup> Ostrogorsky: History of the Byzantine State, P. 412. Pears: op. cit., P. 213.

بحظ الاسطول قط بنفس الأهمية ولا العناية التي حظى بها الجيش (١) .

وكانت القوة البحرية للامبراطورية البيزنطية فى شرق البحر الأبيض المتوسط فى عصرها الذهبى ، أى النصف الأول من عهد الأسرة المقدونية ، تتكون من أسطول حربى دائم يضم اسطولا مركزيا امبراطوريا ، وثلاثة اساطيل أقليمية .

وكان الاسطول الامبراطورى يتخذ مركزه عند القسطنطينية وترابط بعض قطع منه عند جزيرة متلين بقصد حراسة مضيق الهللسبونت ، وقد أصبحت هذه الجزيرة أكثر القواعد البحرية أهمية ، إذ كانت عائقا في وجه نشاط المحاهدين المسلمين من كريت وبحر ابجة .

و كان يتولى قيادة الأسطول الامبر اطورى ادمير ال عرف باسم Drongarius

of the Ploimen

أما الثلاثة الأساطيل الأقليمية ، فكانت أسطول ثيم كبير هايوت ، على الساحل الجنوبي لآسيا الصغرى المواجه للبحر الأبيض المتوسط ومهمته حماية الشواطىء الجنوبية للاناضول ضد غارات القوات الاسلامية القادمة مسن طرسوس والشام .

واسطول ثيم بحر ايجة ، ومهمته حاية الشواطىء الأوربية لهذا البحر : واسطول ثيم ساموس ويتولى حاية الشواطىء الاسيوية لبحر ايجة ضد غارات مسلمى كريت .

<sup>(1)</sup> Runciman : Byzantine civilization, PP. 149 — 155. لويس : القوى البحرية والتجارية في حوض البحر الأبيض المتوسط ، ترجمة أحمد محمد عيسي ، ١٩٦٠ ، ص ٢٤٥ .

وقد وجدت إلى جانب هذه الاساطيل قوات بحرية أقل أهمية من بعض الثغور مثل هيلاس والبلوبونيز وكيفالونيا وبامبلاجونيا .

وقد احتفظ كل اسطول أقليمي بمستلز ماته الحاصة من سفن الحسرب والبحارة ودور الصناعة وأحواض البناء والمعدات البحرية الأخرى ، وذلك على نفقة الاقاليم التي ترابط فيها هذه الاساطيل ، وفي أوقات الحرب كان على الثخور البحرية التي تقع في مناطقها أن تمدها بكل ما يلز مها من سفن النقل والمؤن :

وكانت سفن الاسطول على أنواع منها سفن تدعى (درومونة) وهمى سفينة ذات صفىن من المجاديف ، وكانت تستخدم لحمل المقاتلين وكانت حمولتها تبلغ الثلثمائة مقاتل . و (البامفيليه) وهى سفينة سريعة الحركة غالبا ما كان قائد الأسطول يتخذ منها سفينته الخاصة . و (الغليون) Galley وبها صفوف مفردة من المجاديف . وكانت توضع فى مقدمة السفن آلات لقذف النار الاغريقية كما كان البحارة يجهزون بقنابل يدوية تحتوى على نفس تلك المادة الكماوية القاتلة الشديدة الانفجار .

وقد وجه البر نطيون إلى علم العمليات البحرية اهتماما كبير ا فدرس القادة البحريون الأوصاف الطبيعية للساحل والجزر وخصائص الرياح ، وكانت الاشارات تتم عن طريق الرايات واستخدام الأضواء ليلا ، كما كانو ايفضلون المناوشات المنفصلة على المعارك البحرية الفاصلة . أما حين يضطرون لحوض معركة وجها لوجه مع العدو فأنهم يفضلون حينتذ تنظيم الأسطول على شكل نصف دائرة :

هذا وقد لتى السلاح البحرى البيزنطى عناية كبيرة وذلك فى أواسط القرن العاشر الميلادى ، أثناء حكم الامبر اطور رومانوس ليكابينوس (٩١٩ - ٩٤٤ م) السندى كان قائدا للاسطول البيزنطى قبسل أن يثب إلى العرش الامبر اطورى ، ومن ثمة فقد اهتم بالقوة البحرية للامبر اطورية ، وأخذ فى بناء سفن حربية أكثر ضخامة وأعظم قوة عن ذى قبل ، وبذلك تكون الاسطول البيزنطى الذى أصبح أداة فعالة فى يد نقفور فوقاس . ويمكن ملاحظة ذلك من الوصف الذى جاء لبعض سفن الاسطول الذى صاحب نقفور فى حملته على كريت الاسلامية فى يوليو ، ٩٦ ، فقد بلغت بعض السفن الحربية ان كان عدد المجدفين بها يبلغ ، ٢٥ بحارا ، وكان للسفينة الواحدة أربعة طبقات للمجاديف .

على أن الاسطول البيزنطى لم يلبث أن لتى إهمالا نسبيا و ذلك فى الغالب ، لحوف الاباطرة من القوة المفرطة التى قد يبلغها قائد الأسطول حيث وجمه رومانوس ليكابينوس فى أمرة الأسطول خير وسيلة يرقى بها إلى العرش .

يضاف لذلك عدم تعرض الامبر اطورية لاخطار بحرية كثيرة من جانب القوى المنافسة لها مما جعل الابقاء على أسطول كبير ذى قوة فعالة يبدو اسرافا لا مبرر له فى نظر بعض الاباطرة (١) .

(١) بخصوص الأسطول البيزنطى في الأزمنة التاريخية المختلفة ، أنظر المراجع التالية : Runciman : Byzantine Civilization, PP. 149 — 155.

Guillon: La Civilization Byzantine pp. 172 - 175.

Brehier: Les institutions de l'empire byzantine, pp, 323 — 342. لويس: القوى البحرية والتجارية في حوض البحر الأبيض المتوسط: ٢٤٥ - ٢٤٢

حقيقة ان البير نطيين حافظوا على وجود الاسطول ، غير أنه أصبح على درجة من الضعف لا تسمح له بإحراز نصر بحرى على الاعداء ، وحسين تعرضت الامبر اطورية لخطر النورمان البحرى فى عهد اليكسيوس كومنينوس (١٠٨١ – ١١١٨) لجأ هذا الامبر اطور إلى الاستعانة بأسطول البندقية للدفع هذا الخطر، وتحكن هذا الاسطار لمن تحطيم أسطول النورمان فى عام ١٠٨٥م (١) .

وقد سار الاباطرة اللاحقون لاليكسيوس على نفس تلك السياسة الحاصة بالاستعانة بأساطيل المدن البحرية الايطالية ، وخاصة البندقية ، للدفاع عن سواحل الامبر اطورية والقتال البحرى نيابة عن البيز نطيين ، حيما تستدعى الحاجة ذلك . واستمر الحال على هذا النحو حتى عام ١٧٠٤ حين وقع الهجوم البحرى على العاصمة البيز نطية و كان هذا الهجوم بأسطول البنادقة أنفسهم ، أي أن الاسطول الذي تولى الدفاع عن العاصمة البيز نطية في الفترة السابقة تحول الآن إلى خطر مهددها .

فى ذلك الوقت كان الادمير ال ميخائيل ستروفنوس Michael Struphnos شقيق زوجة الامبراطور اليكسيوس الثالث متوليا شئون الاسعلول البيزنطى وقد بلغ به الاهمال والجشع وعدم تقدير المسئولية ، إلى درجة أنه باع ذخيرة الاسطول كلها ، وبذلك أصبح الاسطول لا يستطيع القيام بأى دور فعال فى مقاومة الحصار البحرى للعاصمة البيزنطية من جانب أسطول البنادقة فى عسام مقاومة الحصار البحرى للعاصمة البيزنطية من جانب أسطول البنادقة فى عسام ١٢٠٤

كان ذلك فيما يتعلق بضعف القوة العسكرية البيز نطية ، وقد كانت الآثار

<sup>(1)</sup> Ostrogorsky: op. cit. P. 358.

<sup>(2)</sup> Pears: The Fall of Constantinople, p. 211.

المترتبة على ذلك خطيرة ، فحين تعرضت العاصمة البيزنطية للهجوم من جانب البنادقة والصليبيين فى عام ١٢٠٤ ، لم يتهيأ للعاصمة وجود الجيش أو الاسطول الكفء الذى يستطيع أن يضطلع بواجبه فى الدفاع عنها وإبعاد هذا الحطر الذى مهددها .

يضاف لذلك عامل آخر يتعلق بمسئولية البيزنطيين عما لحق بعاصمتهم على أيدى الحملة الصليبية الرابعة ، وهذا العامل خاص بإنحلال الجهاز الادارى في الدولة نتيجة لعدم كفاءة الاباطرة الذين تولوا العرش البيزنطى في هذا العصر . ذلك أن عهد الاباطرة العظاء أمثال نقفور فوقاس ويوحنا تزيمسكس وباسيل الثانى ، كان قد إنتهى وتولى تصريف شئون الحكم أباطرة لا يتمتعون بأية كفاءة إدارية . ويكنى لإظهار ذلك عمل مقارنة بين أحد الأباطرة العظاء مثل باسيل الثانى وأباطرة عائلة انجيلوس .

يصف المؤرخ البيزنطى ميخائيل بسيللوس ، الذى كان قريب العهد بعصر الامبراطور باسيل الثانى هذا الامبراطور بقوله: أنه إمتاز بالنشاط الوافر والصلابة ، كما إشتهر بمهارته العسكرية ، فكان فارسا شجاعا ملما بكل صغيرة و كبيرة فى شئون الحرب وتنظيم الجيوش ، كما إشتهر بالحزم وشدة المراس فى القتال وحرصه على أن يلتزم جنوده وقادة جيشه بتنفيذ أو امسره حرفيا ، وكان ينزل أشد العقاب بمن يحيد عن تعلياته حتى وأن حقسق للامبراطورية الانتصار عن هذا الطريق .

وقد عرف عن باسيل خروجه على القاعدة التي جرى عليها الأباطرة الذين سبقوه ، في تحديد أوقات معينة لحملاتهم تقع عادة بين منتصف الربيع ونهاية الصيف ، ثم يعودون للعاصمة لقة اء فصل الشتاء بها ، فأند لم يلـتزم

بهذه القاعدة ، وإنما كانت عودته إلى العاصمة مرتبطة بإنجاز عمله وتحقيق الغرض الذى خرج من أجله . هذا ولم تقل كفاءة الامبراطور باسيل ومهارته الإدارية وتصريفه لشئون الدولة عن مهارته فى ميدان الحرب والقتال (١) .

أما يحيى الانطاكي - المؤرخ المسيحى الذى عاصره - فقدأجمل صفات الامبر اطور باسيل الثانى فى عبارة موجزة وأن كانت تحوى الكثير من المعانى قال «أنه لم يزل فى جميع أيام ملكه مقتصرا فى مطعمه ومشربه وزيه لازما الحمية طوال حياته ، ناظرا فى سائر أمور مملكته ما جل منها وما صغر ، وخلف من المال ستة آلاف قنطار مسكوكة ، وكان جميع ما وجد من المال حسين احتوى على الملك أربعة قناطير لا غير » (٢) .

فإذا انتقلنا إلى اباطرة أسرة انجيلوس ، وجدنا أن أولهم وهو اسحاق (١١٩٥ - ١١٩٥) كان من النوع الذى لا يهتم كثيرا بشئون الدولة ، وقد أطلح لأتباعه العنان وسمح لهم بالتدخل فى تلك الشئون دون أى مراقبة منه أو إهتمام بما يجرى . وقد أصبح من الأمور العادية أن يتحدت الناس عن الموظفين الفاسدين فى العاصمة والولايات ، وفظاعة جباة الضرائب ، وأخبار الرشاوى وبيع الوظائف ، ويقول المؤرخ البيزنطى نقيتاس خونياتيس «ان الامبر اطور اسحاق الثانى يبيع وظائف الدولة كما تباع الحضار فى السوق» .

وقد بلغ من حب هذا الأمبر اطور للمال وإستهتاره بحقوق رعاياه أنه فرض على المقاطعات ضريبة خاصة لتغطية نفقات زواجه من شقيقة ملك هنغاريا ،

<sup>(1)</sup> Psellus: Chronographie, Traduit du grec par Renauld, Paris, 1926, 'Tome 1, pp. 20 — 22.

<sup>(</sup>٢) يحيى الأنطاكى : صلة كتاب التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق ، بيروت ١٩٠٥ ، ص ٢٤٩ .

وقد احتفل بهذا الزواج بأبهة وعظمة نادرتى المثال ، وكان ينظر إلى الامبر اطورية التى أوقعتها الاقدار فى قبضته نظرته إلى مزرعة خاصة يحق له استغلالها واستثارها لصالحه وصالح أسرته (١).

أما ماثدته ، فإنها كانت يوميا مثالا للاسراف والبذخ ويصفهاخونياتيس بقوله أنها عبارة عن «غابات من الطيور وبحار من الاسماك ، وأنهار من الخمر وجبال من الخبز» (٢) .

وكان يرتدى فى كل يوم حلة جديدة ، ويوما بعد يوم يذهب لعمل ما نطلق عليه فى وقتنا الحاضر اسم «الحهام التركى» مستعملا فيه العطور الاخاذة ، ويخرج منه خروج العروس ، ويمشى مختالا كالطاؤوس . كما أنه كان مولعاً بالحمر والنساء ، وأحاط نفسه بالمغنيين والمهرجين .

وهكذا فاقت نفقات البلاط كل الحدود ، فى الوقت الذى كان دخل الحزينة الامبر اطورية فى نقص مستمر ، وبالتالى لم يعد هناك موازنة بين الدخل والنفقات ، ولكى يتغلب الامبر اطور على ذلك لجأ إلى التردى فى إبتز از الشعب عن طريق الضرائب ، والغش فى سك العملة ، وإلى نهب الكنائس ، وحتى الاوانى المقدسة نقلت من الكنائس إلى القصر لاستعال الامبر اطور وحاشيته ، كما جردت الأناجيل من الأحجار الكريمة والحلى النفسية التى استخدمت فى تجليدها (٣) .

أما شقيقه اليكسيوس الثالث (١١٩٥ – ١٢٠٣) فلم يكن بأكثر كفاءة

<sup>(1)</sup> Ostrogorsky: op. cit. pp. 401 — 402.

<sup>(2)</sup> Choniates (N): Historia, ed Bonn, p. 579.

<sup>(1)</sup> Pears: The Fall of Constantinople, pp. 205 - 206.

منه ، فقد كان أبعد ما يكون عن الامبراطور الصالح لتصريف الشئون الإدارية للامبراطورية ، ويمكن ملاحظة ذلك من هذه الكلمات التي وصفه بها خونياتيس إذ قال : «ان أية ورقة تقدم للامبراطور من أجل توقيعه كان يوقعها مباشرة لا يبالى إذا كانت هذه الورقة تشتمل على مجموعة من الكلمات الفارغة ، أو ملتمسا يسأل الابحار في الأرض ، أو الفلاحة في البحر ، أونقل الجبال إلى وسط المحيطات، أو رفع جبل آتوس من مكانه ووضعه فوق قمة جبل اوليمبوس» (١) .

وهكذا فقد ساءت الأمور أكثر من السابق ، وحل الجوع والحسراب بسكان الريف نظراً لازدياد الضرائب عليهم ، وكثيرا ما كانت نفسس الضريبة تجبى ثلاث مرات فى العام الواحد ، وذلك لمواجهة نفقات البسلاط ودفع الأموال للأعداء لشراء السلام معهم . وقد وجد الأباطرة أن هسده الطريقة أسهل واجدى من خوض معارك وحروب يعرفون سلفا أنهم لن يكسبوها . هذا فى الوقت الذى كانت ولايات الامبر اطورية معرضة لهجيات الأعداء وشواطئها مفتوحة أمام غارات القراصة ورغم أن مساحة الأرض الخاضعة للدولة كانت تتقلص بإستمرار لما يستولى عليه الأعداء منها ، فان عدد المقاطعات التي قسمت إليها الامبر اطورية قد تضاعف فى القرن الثانى عشر عما كان عليه أثناء حكم الأسرة المقدونية ، وأصبحت الامبر اطورية مشكلة من وحدات إدارية صغيرة لا تشابه ما كانت عليه فى الماضى إلا فى الاسم فقط ، وقد أدى نمو الاقطاعات الحاصة إلى إزدياد نفوذ كبار مسلك الأراضي على حساب نفوذ رجال الحكومة فى المقاطعات ، حتى أصبح المالك

<sup>(1)</sup> Chobiates: Historia, pp. 599 — 600.

الاقطاعى هو الحاكم الإدارى الفعلى فى مقاطعته ، وأدى ذلك إلى ظهور نــوع من الامارات المستقلة عن الحكم المركزى التى يحكمها أكبر مالك لــــلأرض فيها (١) ،

وهكذا أصبحت الامبراطورية البيزنطية فى تلك الفترة تعانى من إنحلال جهازها الإدارى ، وإنتشر الشغب فى أنحائها سواء فى الولايات أو فى العاصمة نفسها . وقد زاد من تفشى هذا الشغب المعارك الدامية التى كثيرا ما قامت فى شوارع العاصمة بين الأجانب والأهالى، وبين الاجانب بهضهم والبعض الآخر مثل المعارك التى غالبا ما كانت تنشب بين البنادقة والبيازنة (٢) .

على أن أهم الأخطاء التى ارتكبها البيز نطيون وتسببوا بها فى العمـل على انحراف الحملة الصليبية الرابعة ضد عاصمتهم كان الصراع الذى قام بينهم من أجل الاستحواذ على العرش البيز نطى .

ويرجع ذلك الصراع إلى أواخر عهد الأسرة الكومنينية ، فقد تولى العرش الامبر اطور مانويل كومنينوس (١١٤٢ – ١١٨٠) الذى كان متأثرا إلى حد بعيد بأسلوب الفروسية الغربية ، وأحب العادات الغربية وأدخلها فى تقاليد البلاط البيزنطى ، كما أنه تزوج من اميرتين غربيتين هما برتا الالمانية ، ومارى الفرنسية «التي فاقت أفروديت بعينيها الساحرتين ، وشعرها الذهبي ، وابتسامتها العذبة» (٣) الأمر الذى أضنى على قصره مظهراً غربياً وجعله يختلف عما كان عليه الحال زمن أسلافه ، بعد أن ساد فيه جو من المرح والتمتع بالحياة والبعد عن التقاليد ، وأقيمت المبارزات بن الفرسان على النحو الذى كان معروفا عن التقاليد ، وأقيمت المبارزات بن الفرسان على النحو الذى كان معروفا

<sup>(1)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 402.

<sup>(2)</sup> Vasiliev: op. cit. p. 349.

<sup>(3)</sup> Choniates: Historia, p. 15.

في الغرب الأوروبي في تلك الفترة من العصور الوسطى، واشترك الامبر اطور مانويل بنفسه في هذه المبارزات، الأمر الذي أثار دهشة رعاياه البيز نطيين الذين لم يألفوا مثل تلك التصرفات من أباطرتهم السابقين، وقد أدى همذا الانجاه نحو الغرب إلى إنفتاح حدود الامبر اطورية البيز نطية أمام اللاتسين الغربيين، الذين تدفقوا إليها وزادت أعدادهم داخل العاصمة وقد تقلد عدد كبير منهم بعض المناصب العليا في الدولة مما أدى إلى قلق وتذمر العناصر اليونانية داخل الامر اطورية (١).

وبعد وفاة الامبر اطور مانويل فى ١١٨٠ خلفه على العرش ابنه اليكسيوس الثانى الذى كان فى الثانية عشر من عمره فتولت الوصاية على حسب التقاليك المعمول بها والدته مارى الانطاكية ،اللاتينية الأصل، وقد وقع اختيارها على ابن أخ الامبر اطور الراحل ويدعى اليكسيوس وكان يحمل لقب Protoschastos (٢)

ليساعدها في تصريف شئون الامبراطورية ، نظراً لما كان يعرف عنه من تعاطف مع اللاتين وتأييد لسياسة التعاون معهم ، ولم يكن هذا اختياراً موفقا من جانب الإمبراطورة مارى ، إذ أدى ذلك إلى أثارة المشاكل والانتقادات لسلوكها بين أفراد الأسرة الحاكمة من آل كومنين ، وأفراد الشعب على حد سواء (٣).

<sup>(1)</sup> Ostrogorsky: op. cit., p. 380.

 <sup>(</sup>۲) معنى هذا اللقب ( الجليل الأول ) وهو لقب شرف دون لقب قيصر Caesur ،
 وكان يسمح لحاملي هذا اللقب وزوجاتهم أن يتناولوا الطعام على المائدة الامبر اطورية .
 أنظر عن ذلك :

Runciman: Byzantine Civilization, p. 84.

<sup>(3)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 394.

Hussey; Tht later macedonians, The comneni, and The Angeli, 1025—1204, in C.M.H. ed Hussey, Cambridge, 1975, Vol. IV, part 1, p.24.

يصاف لذلك أنه كان من الطبيعي أن تعمل مارى ويؤيدها اليكسيوس على التعصب لأبناء جنسها اللاتين مما زاد في كراهية البيز نطيين للفئة الحاكمة وتطلعهم إلى التخلص منها ، وقد إنحصرت هذه الكراهية بشكل خاص نحسو عنصرين منهم هما : التجار الإيطاليون الذين أثروا على حساب الشعب البيز نطى والعنصر الآخر هو الجنود اللاتين المرتزقة الذين اعتمدت عليهم الامبر اطورة مارى ومنحتهم ثقتها ودعمها . وقد حاول أفراد أسرة كومنين أن يعملوا على التخلص من هذا الحكم اللاتيني عن طريق التخلص من مارى وصديقها البكسيوس ، ونتيجة لذلك إندلعت فتنة داخلية في مايو ١١٨١ ، ولجأت مارى إلى كنيسة آيا سوفيا للاحماء بها ، وإنتهى الأمر بفشل هذه الفتنة ، لأنه لم يتهيأ لها زعيم له من الصفات ما يجعله أهلا للنجاح من ناحية ، ومن ناحية أخرى لتدخل البطريرك ثيودوسيوس الذي عمل على إقرار الصلح بن الطرفين وبيخ مارى واليكسيوس على سلوكها (۱) .

عند ذلك بدأ اسم اندرونيكوس كومنين ، يلمع في سماء الأحداث الجارية وقتذاك ، ويوضح المؤرخ البيزنطى نقيتاس خونياتيس الموقف في هذه الكلمات « وقبل كل شيء فأنى سوف أتذكر كيف أنه في وقست الانزعاج والألم فان الامبراطورية الرومانية ، لجأت إلى عزيزها السايق اندرونيكوس العظيم ، لتحطيم إستبداد اللاتسين الجائر الذين مثل الاعشاب الطفيلية فرضوا أنفسهم على الفرع الصغير للامبراطورية . جاء سريعا ، ولم يحضر معه أعداد كبيرة من الاتباع أو المشاه أو الفرسان ، ولكنه تسلح فقسط بالعدالة ، سائر ادون تردد نحو المدينة الحبيبة ، وأول ما منحه للعاصمة كسان

Ostrogorsky: op. cit., p. 395.

<sup>(1)</sup> Brehier: Byzance, pp. 342 — 343.

تخليصها من الطغاه اللاتين المتعجرفين ، وتنظيف الامبر اطورية من خليط المرابرة بدافع من حبه الطاهر» .

أما عن اندرونيكوس هذا الذي تركزت حوله آمال البير نطيين في ذلك الوقت العصيب ، فهو ابن عم الامبراطور الراحل مانويل كومنينوس ، ويصفه المؤرخون بأنه كان راثع الصفات ، ذا ثقافة عالية . ذكيا فصيحا ، شجاعا في ميدان الحرب . على دراية واسعة بالشئون الإدارية للامبراطورية ، وإن كان مما عرف عنه أيضا إسرافه في المغامرات العاطفية التي كانت مثار أحاديث الناس في بيزنطة .

وكان التنافس بين اندرونيكوس ومانويل قديما ، فقد وقف الأول من الثانى موقف التجدى والمعارضة لسياسته الحاصة بمحاولات التقرب من الغرب كما كان عدوا للطبقة الارستقراطية الاقطاعية . وقد كان اندروتيكوس يطمع في العرش ، لذلك تآمر ضد سلامة ابن عمه الامبراطور ، وكان من نتيجة هذا الحلاف كله أن اضطر اندرونيكوس أن يعيش حياة التشرد والترحال والهرب الدائم من وجه الامبراطور ، بعد أن سجنه في القصر لمدة تسعسنوات وقد لجأ إلى أحد الأمراء الروس ومكث عنده فترة من الزمن ، ثم عادللعاصمة ونجح في كسب ود الامبراطور مانويل ، الذي أكرمه ومنحه الكثير من العطايا ، ثم أرسله إلى إقليم قيليقية لجمع خراجه وخراج جزيرة قبرص وقد أنجز اندرونيكوس مهمته بسرعة وبدلا من العودة للعاصمة توجه إلى انطاكية وخطب فيليبا Philippa شقيقة الامبراطورة مارى زوجة مانويل ، غير أنه تركها دون سبب ظاهر ، وذهب إلى فلسطين في ١١٦٧ ، حيث قسام بمغامرات عاطفية مع ثيودورا أرملة الملك بلدوين الثالث التي كانت تعيش في عكا بعد وفاة زوجها ، وقد ذهب بها إلى بسلاد المسلمين ، حيث أنجبت

له طفلا ، ثم تركا هذه البلاد ، وأتجها إلى جورجيا وتحالف اندرونيكوس مع الأثراك ضد الامبر اطور مانويل على أنه لم يلبث أن عاد إلى العاصمة البيزنطية تاثبا متر اميا عند قدمى الامبر اطور ، الذى عينه حاكما لأقليم بونطس Pontus ورغم تقدمه فى العمر بعدأن تجاوز الستين إلا أنه ظل محلم بالحكم (١) .

حين علم اندرونيكوس بما عليه الوضع فى العاصمة ، جمع قواته القليلة العدد وأتخذ طريقه إلى القسطنطينية ولم يلتى مقاومة تذكر ، بل أنه لتى الكئير من التأييد وإنضم إليه كثيرمن المؤيدين خاصة بعد أن أعلنها حربا قومية دينية بأسم اليونان، والار ثو ذكسية. وفى ربيع ١١٨٧ موصل بقواته و بمن إنضم إليه أثناء رحفه إلى خلقيدونية وعسكر فيها . وقد حاول اليكسيوس المسيطر على الأمور فى العاصمة أن بمنع تقدم اندرونيكوس عن طريق إغلاق البوسفور فى وجهه معتمدا فى ذلك على الأسطول الذى كان أغلب رجاله من اللاتين . غير ان قائد الأسطول سرعان ما أتخذ جانب اندرونيكوس وإنضم إليه ، وفى نفس قائد الأسطول سرعان ما أتخذ جانب اندرونيكوس وإنضم إليه ، وفى نفس الوقت إندلعت فتنة خطيرة فى القسطنطينية فى سبتمبر ١١٨٧ وقبض الأهالى على البروتوسباستوس اليكسيوس وسملوا عينيه وأو دعوه بالسجن ، وقاموا على البروتوسباستوس التكسيوس وشملوا عينيه وأحرقوا متاجرهم ، واعملوا عيهم يد اللابح ، وكان القتل نصيب كل لا تيني لم يستطع الفرار قبل ان تصل فيهم يد الأهالى (٢) .

Hussey: op. cit., p. 244.

Ostrogorsky: op. cit., p. 395.

(2)âHussey: op. cit., p. 244.

<sup>(1)</sup> Kinnamos (Y): Deeds of John and Manual Comnonus, Translated to English by Chales M. Brand, Columbia University Press, New York, 1976, Book V, pp. 175—176, Book VI, pp. 188—189.

وهكذا شق اندرونيكوس طريقه إلى العاصمة وسط مذبحة مروعة سالت فيها دماء اللاتسين ، وكانت هذه المذبحة تنفيثا عن كل ما عاناه البيز نطيون من عجرفة وتسلط هذا العنصر على الحكم .

وقد أعلن اندرونيكوس أنه انما جاء ليخلص الامبر اطور الشرعى القاصر اليكسيوس الثانى من شرور أمه وآثامها ومن أجل ذلك أجبر الأمبر اطسور الصغير على أن يوقع بيده على وثيقة إعدام والدته الامبر اطورة مارى وشقيقته مارى ابنة مانويل الأول (١) ، وقد لتى حتفه معها عدد كبير من اللاتسين الذين اعتمدت عليهم الامبر اطورة أثناء فترة وصايتها على العرش البيز نطى (٢)

وفى سبتمبر عام ١١٨٣ م توج اندرونيكوس كامبراطور مشارك فى الحكم للامبراطور اليكسيوس الثانى ، ولم يمضى شهران على تتوبجه حتى تخلص من الامبراطور الشرعى بالقتل ، ولكى يضنى على حكمه شرعية أكثر تزوج من أرملة الامبراطور الصغير وكانت تدعى آجنى — آنا Anna-Agnes — وهى ابنة لويس السابع ملك فرنسا — وكانت آنذاك فى الثانية عشر من عمرها أما اندرونيكوس فكان فى الثائة والستين (٣) .

بعد ان تربع اندرونيكوس على العرش البيزنطى أخذ على عاتقه القيام بالعديد من الاصلاحات الإدارية فى الدولة و كان رائده فى اصلاحاته تلك أنه «ليس هناك اعوجاج لا يستطيع الامبراطور تقويمه ، وليس هناك ظلم لا يستطيع الامبراطور دفعه» (٤) وينقسم عهد اليكسيوس إلى مرحلتين ، المرحلة

Vasiliev: op. cit., p. 433.

<sup>(1)</sup> Hussey: op. cit., II, p. 244.

<sup>(2)</sup> Ostrogorosky: op. cit., pp. 395 — 396.

<sup>(3)</sup> Hussey: op. cit., p. 244.

<sup>(4)</sup> Ostrogorsky: pop. cit., p. 396.

الأولى: كان يقوم فيها باصلاح الفساد وإنزال العقاب بمسبيه ، وأما المرحلة الثانية : فقد تحول فيها عمله في الاصلاح إلى تعطش للدماء ولجوءه إلى العنف بدون مبرر . بدأ اندرونيكوس بنشاط إصلاحي كبير ، فزاد رواتب الموظفين حتى يحميهم من إغراء الرشاوي ، وعين قضاة إشتهروا بالسمعة الحسنة ، كما قام بتخفيف أعباء الضرائب وانزل عقابه بمن لا يلتزم الأمانة من جباتها ، والذين يحققون مكاسب شخصية عن طريق إبتزاز الفلاحين ، وكان لمذلك واثره في تحسين الأوضاع في مقاطعات الامبر اطورية ، وجعل الفلاحين يشعرون بالأمان والراحة اللذين حرما منها زمنا طويلا ، ويقول نقيتاس خونياتيس : «أن الفلاح الذي كان يعطى مالقيصر لقيصر ، كان لا يمس بأى سوء، وكان لا يحرم ، كما كان الحال من قبل ، من آخر قميص على جسده ، ولا يعذب حتى الموت ، لأنه كان لاسم اندرونيكوس فعل السحر في إبعاد جباة الضرائب الجشعين عن الفلاحين الضعفاء» . ونتيجة لذلك زادت شعبية اندرونيكوس وألف الشعب أشعارا له ممجدون أعماله ويتغنون مها .

ومن أمثلة ذلك ما قاله ميخائيل اكوميناتوس ممجدا الامبراطور: «منذ زمن بعيد ، ونحن مؤمنون بأنك لطيف مع الفقير ، مرعب الجشع ، لأنك حاى الضعيف ، وعدو للمعتدين ، لأنك لا ترغب في أن يميل ميزان العدالة يمينا أو يسارا ، ولأنك صاحب الأيدى الطاهرة التي لم تتلوث بالرشاوى قط». على أنه بمرور الوقت أخذ عداء اندرونيكوس للطبقة الارستقر اطيسة يزداد عنها وقد حارب اندرونيكوس كل من ينتمى إلى هذه الطبقة سواء بالمولد أو بالثروة . وتحولت مطاردته لهذه الطبقة إلى مذبحة جاعية ، مما أدى إلى فرار كثيرين منهم إلى إيطاليا ، وهناك حاولوا اشعال نيران العداء بين الإيطاليين وبنزنطة ، كما أن الجمهوريات التجارية الإيطالية التي قاست الكثير

من جراء خسائر ها وخصوصا خلال مذبحة عام ١١٨٢ التهب شعور كراهيتها للبنز نطيين وحقدها عليهم (١) .

وقد استغل حاكم صقلية وليم الثانى هذه الظروف المضطربة فى بيزنطة وجهز حملة ضدها فى ١١٨٥ وكان هدفه من هذه الحملة الانتقام لمذبحة عام ١١٨٧ ، وكذلك الاستحواذ على العرش البيزنطى ، وقد استولى وليم الىثانى على دورازو Dorazzo ثم اتخذ النورمان طريق Via Egnatia وساروا نحو سالونيك ، وحاصروها برا وبحرا لمدة عشرة أيام وفى اغسطس عام ١١٨٥ سقطت هذه المدينة الهامة فى أيديهم ، فتعرضت للنهب والتخريب واجسرى النورمان بها مذبحة مروعة إنتقاما لمذبحة عام ١١٨٧ ، وبعد أن مكث النورمان عدة أيام ، إنخذوا طريقهم نحو القسطنطينية .

عندما وصلت انباء استيلاء النورمان على سالونيك واقتر ب قواتهم من العاصمة البيزنطية ، ثار الأهالى على الامبر اطور اندرونيكوس الذى لم يتخذ الاجراءات اللازمة لمقاومة الأعداء، وفى الو قت الذى كان اندر ونيكوس خارج العاصمة يقوم برحلة لهو فى جزر الأمراء القريبة منها ، إندلعت فتنة خطيرة فى العاصمة فى ١٢ سبتمبر ١١٨٥ تزعمها أحد أفراد الطبقة الارستقراطية التى طالما تعرضت لنقمة اندرونيكوس وكان هذا الشخص هو اسحاق انجيلوس الذى استولى على القصر الامبراطورى واعتلى العرش ، وحين عاد اندرونيكوس إلى العاصمة دفع به اسحاق إلى الجاهبر الثائرة فمزقه أربا (٢) .

<sup>(1)</sup> Vasiliev: op. cit., Vol. II, pp. 437 - 438.

<sup>(2)</sup> Hussey : op. cit., 11, p. 438. Vasiliev : op. cit., Vol. II, p. 438.

لم ينتهى الصراع الداخلى من أجل الاستحواذ على العرش بإنتهاء الأسرة الكومنينية في ١١٧٥ ، وإنما استمر كذلك وبشكل أكثر خطورة في عهد أسرة انجيلوس ، ففي سنة ١١٩٥ قام اليكسيوس انجيلوس وخلع شقيقه الامبر اطور اسحاق وسمل عينيه وقبض عليه هو وابنه الصخير الذي يدعى اليكسيوس أيضا ، وسجنها ، واعتلى العرش ، ولم يلبث ان فر الابسن اليكسيوس على ظهر سفينة بيزيه في نهاية عام ١٢٠١ م ، ولجأ إلى الغرب الأوروبي طالبا مساعدة اللاتين ضحد عمه الذي اغتصب العرش من والده(١)

وهكذا تطور الصراع الداخلي حـول العرش بشكل أدى إلى إستعانة البيز نطيين أنفسهم بالغرب اللاتيني ، وبذلك مهدوا الطريق لأسقاط عاصمتهم وصل الأمير اليكسيوس انجيلوس إلى صقلية ومنها إلى روما ، حيث التمس مقابلة البابا اينوسنت الثالث ، ومثل أمام البابا والكرادلة حيث شـرح

للجميع مشكلته وطلب تأييد البابا ومعاونته له من أجل إستعادة عرش بمزنطة.

على أن هذه المقابلة لم تحقق للأمير اليكسيوس ماكان يأمل فيه، وكل ما فعله البابا اينوسنت أنه زوده بالنصح والإرشاد ، ويبدو أن البابا حاول أن يثنيه عن عزمه على الالتجاء للقوة من أجل إسترداد حقه ، فأنسحب من أمام البابا عازما على التوجه إلى فيليب السوابي ملك ألمانيا ، الذي كان متزوجا من الأمهرة البيز نطية ايرين انجيلوس ، ابنة اسحاق وشقيقة الأمهر اليكسيوس .

وقد أوضح البابا اينوسنت هذا الأمر فى خطابه إلى الامبر اطور اليكسيوس الثالث انجيلوس فى ١٦ نوفمبر ١٢٠٢ بقوله : «.. أن اليكسيوس المذكور ،

<sup>(1)</sup> Choniates: Historia, pp. 710 - 712. Runciman: A histroy of Crusades, Vol. 3, p. 112.

حينا جاء إلى حضرتنا ، فيما مضى ، مثل إمامنا وإمام أخواننا ، مع كثير من النبلاء الرومان ، وقد تقدم بشكوى خطيرة يؤكد أنك قبضت على والده ظلما وبدون حق الحقت به العمى ، وسجنت كلاهما لمدة طويلة . ولأنه لايستطيع أن يلتمس العون من أحد اسمى منا ، ولأننا مثل الرسول ، مديونون للغبى مثل العاقل ، كان لابد أن نحقق له العدالة ».

وحینما اجبناه ، طبقاً لما نراه صالحا ، انسحب من عندنا متوجها بخطی سریعة إلى فیلیب ــ زوج شقیقته ــ المذکور » آ نفا (۱) .

وفى طريقه إلى المانيا ، مر الأمير اليكسيوس ، بمدينة فيرونا فى لمبارديا ، وهناك علم بوجود جيش صليبي كبير مجتمع فى البندقية ، فى طريقه إلى الشرق لأسترداد الأراضي المقدسة من يد المسلمين ، وهنا راقته فكرة الاستعانة بهذا الجيش الصليبي من أجل مساعدته فى استرجاع العرش البيزنطى .

فقد روى مؤرخ الحملة فيلهار دوين ، أنه أثناء مرور اليكسيوس بمدينة فيرونا ، أوضح له أعوانه المرافقون له ، والذين سبق أن يسروا له سبيل الفرار من سجنه ، أن هناك جيش من الصليبين مجتمع في البندقية ، وأوحوا إليه بفكرة الاستعانة به في استعادة ملك أبيه فقالوا له : «مولانا ، هنا في البندقية ، القريبة منا ، جيش مؤلف من أفضل وأشجع العناصر والفرسان في العالم ، وهم ذاهبون إلى الأراضي المقدسة ، استنجد بهم من أجل مساعدتك ، أنت ووالدك الذي ابعد عن سلطانه قهرا ، وإذا رغبوا في مساعدتك فأنهم سيبذلون

<sup>(1)</sup> Innocent III: Epistolae, in Patrologia Latina ed. Paris, 1855. Vol. CCXIV 1123 — 1124.

لك النصح والأرشاد ، ربما أخلتهم الشفقة على حالك n (١) .

وقد أعجب الأمير اليكسيوس بالفكرة ورحب بها وبالفعل أرسل رسلا من أتباعه إلى الماركيز بونيفيس أوف مونتفرات قائد الحملة وللبارونات الآخرين ، وبعد أن استمع هؤلاء جميعا لرسل الأمير البيزنطى ، وماعرضوه عليهم خاصا بمساعدتهم لأليكسيوس فى إستعادة العرش البيزنطى ، أجابوا على هؤلاء الرسل بقولهم: «لقد فهمنا جيدا ، ما ذكر تموهلنا ، وسوف نرسل رسولا من طرفنا مع الأمير ، إلى الملك فيليب ، حيث هو ذاهب اليه ، وإذا الأمير رغب فى مساعدتنا فى إستعادة الأراضى المقدسة ، فأننا سوف نساعده فى استرداد عرشه ، لأننا نعلم أنه اغتصب منه ومن والده ظلما» (٢) .

ولم يكن الأمير ، بطبيعة الحال ، ليبخل عليهم ببذل الوعود المغرية من أجل أن يحصل على مساعدتهم له ، وهكذا وضع هذا الأمير البيزنطى أول فصل من فصول المأساة التي حلت بالقسطنطينية على يد الحملة الصليبية الرابعة.

أما قصة هذه الحملة والتطورات التي حدثت وإنتهت بسقوط العاصمة البيز نطية في يد اللاتين ، فسيتم شرحها بالتفصيل خلال الفصلين التاليين من هذا البحث .

<sup>(2)</sup> Villehardouin: La conqueste de Constanitinople par les Barons Français associez aux venitians L'an 1204. English Translatoin by Sir Marzials, London, 1965, p. 18.

<sup>«</sup> م ؟ ـ الحبلة الصليبية »

## الفيرالثالث الصالبيب الرابعة وبدايد إغافها

- ـ البابا اينوسنت الثالث والدعوة للحملة .
- \_ الاستعانة بأسطول البنادقة لنقل الحملة للشرق.
- \_ تولى بونيفيس أوف مونتفرات قيادة الحملة .
  - \_ انحراف الحملة ضد مدينة زارا المسيحية .

فى سنة ١١٩٨ ، تولى كرسى البابوية واحد من المع البابوات الذيسن تولوا هذا المنصب فى العصور الوسطى ، وهو لوثر اوف سيجنى Coffi من المنصب فى العصور الوسطى ، وهو لوثر اوف سيجنى or Segni الذى عرف باسم البابا اينوسنت الثالث (١١٩٨-١٢١٦) وهو ينتمى إلى عائلة رومانية عريقة هى عائلة Conti سادة مقاطعة سيجنى ، وكان يبلغ السابعة والثلاثون من العمر حين تولى منصب البابوية (١) .

و هو Peter of Corbeil وهو وقد درس اللاهوت فى باريس على يد واحد من الرجال اللامعين فى هذا العلم ، كما درس أيضا القانون فى بولونا على يد واحد من أشهر رجال القانون فى ايطاليا وهو

وقد ظهر البابا اينوسنت الثالث في هذه الذرة ليسترد النفوذ السياسي للبابوية في ايطاليا وعبر جبال الالب ، وليحمى السلطة الاكليريكية من جور السلطة العلمانية ، وفي ظل هذا البابا نظمت الحياة الدينية في الغرب الاوروبي واديرت بشكل لم يسبق له مثيل من قبل ، فبينا خلف البابا جريجوري السابع «مرارة الحزن وعظيم القلق »نجد ان اينوسنت الثالث جعل من البابوية «المركز الاكثر تمجيدا على وجه الأرض» وذلك لأن البابا ناثب المسيح ، وخليفة بطرس ، الذي ليس له نظير بين البشر ، فهو بصفته نائب المسيح يعتبر «ملك الملوك وسيد السادة» ، وهو يجمع في شخصه بين السلطتين الدينية والدنيوية ، لأن كلاهما أتت من نفس المصدر الألهي . وهكذا أصبح البابا على عهد اينوسنت الثالث صاحب السلطة المطلقة في كل شيء وهو ما يعرف باسم ...

وكان من رأيه ان البابا هو القاضى الأعلى فى الشئون الدينية والدنيوية على حد سواء ، فهو بمثل القانون الجنائي فى الأمور المدنية ، كما بمثل القانون

<sup>(</sup>١) أنظر الصورة رقم (١) للبابا اينوسنت الثالث .

الكنسى فى الأمور الدينية . ولذلك أصبح البابا هو الفيصل الأعلى للمجتمع المسيحى ، والمصدر الذى تنبع منه العدالة ، والمحكمة العليا التى يرفع اليها الناس شكاواهم وأصبحت روما على عهده الملجأ لكل صاحب شكوى مهاكان مصدرها .

أما الابريشة المقدسة لروما فهي من وجهة نظرُه «تجلس في مكان متوسط بن الله والبشر ، هي أدنى من الله ، ولكنها أعلى من البشر» .

ومن اقواله عنها «الابرشيه ، انا املك ذلك اليوم الذى تجلس فيه فسوق الام والمالك ، ترفع وتخفض ، تقهر وتخرب ، تزرع وتشيد» .

وادعى البابا اينوسنت الثالث ، ان الامبراطورية الرومانية قد اختصت الباباوية بشيئين هما : — Principaliter et finaliter

Principaliter لأن البابوية هي الأصل ، Principaliter لأن الامبر اطور يتسلم سلطاته العلمانية من الحبر الاعظم ، البابا .

وبناء على سلطة البابا المطلقة فى كل شيء التى نادى بها اينوسنت الثالث، كان أول بابا يدعى الحق فى انفاق ايرادات الكنيسة بالصورة التى يراها همو فقط، وقد أصبح للبابوية على عهده موارد مالية ضخمة، هى الضرائب التى اشترك فى دفعها العالم المسيحى الغربى بوجه عام، وقد ارتبطت هذه الضرائب فى تطورها بالحروب الصليبية، بعد أن فرضها الملوك مثل لويس السابع ملك فرنسا وريتشارد الأول ملك انجلترا على رعاياهم العلمانين والاكليركيين من أجل الغرض الصليبي . وقد خطا البابا اينوسنت خطوة جديدة فى هذا الشأن عندما اصدر أمرا سنة ١١٩٩ إلى جميع الاساقفة بأن يرسلوا إلى البابوية جزءا من اربعين ( به ) من دخل الاسقفية السنوى المتحصل من جميع ممتلكاتها

واقطاعاتها ، هذا غير مجموع الضرائب الأخرى التى ظلت البابوية تجمعها عن طريق مباشر عند تعيين الاساقفة وغيرهم من كبار رجال الدين فى مناصبهم ، أو عن طريق غير مباشر مثل بيع صكوك الغفر ان . ونتيجة لذلك أصبحت البابوية فى القرن الثالث عشر تمتلك من الموارد المالية ما يعادل دخل كلملوك أوروبا مجتمعين .

وهكذا تمكن البابا اينوسنت الثالث من خقيق كل ما كانت تطمع فيه البابوية من سمو فى ضوء مبادىء جريجورى السابع واسكندر الثالث . وقد شبه البابوية بالشمس والامبر اطورية بالقمر الذى يستمد ضوءه من الشمس وبذلك عاد إلى نغمة سيادة البابوية على الامر اطورية .

والمعروف ان البابا اينوسنت الثالث قد اصدر قرار الحرمان على يوحنا الثانى ملك انجلترا ، ولما اعترف الملك بخطيئته وأعلن خضوعه ، التفت اينوسنت إلى البارونات الانجليز الذين ثاروا ضد يوحنا واجبروه على كتابة العهد الأعظم ، فضرب بهذا العهد عرض الحائط ، ثم اصدر قرار الحرمان على هؤلاء البارونات . وهو الذي حافظ على حقوق فردريك الثاني في مملكة صقلية ، واشعل حربا مروعة في المانيا ونادى بأنه من حق البابا تعيين الاباطرة بها أو عزلهم وفقاً لمشيئة الكنيسة ولصالحها (١) . وحاول جاهدا القضاء على

المالية :- التالية التالية التالية :- التالية :- التالية :- التالية :- التالية :- Jacob (E) : Innocent III, in C.M.H. ed Hussey, London, 1975, Vol.

VI, pp. 1 — 6.

Barrachough (g): The Medieval Papacy, London, 1975, pp. 112—114.

سمید عاشور : أوروبا العصور الوسطی ، القاهرة ۱۹۷۲ ، ج۲ ، ص ۹ -- ۱۰ .

فيشر ؛ تاريخ أوروبا العصور الوسطى ، ج ١ ، ص ٢٣١ -- ٢٣٣ .

الهرطقة الالبيجنسية التي انتشرت في جنوب فرنسا حتى قضى عليها وعلى أهلها (١) .

قد وضع البابا اينوسنت الثالث نصب عينيه محو اثار الانتصارات التي حققها صلاح الدين على الصليبيين في الشرق ، تلك الانتصارات التي توجت معركة حطين في ١١٨٧ م ، والعمل على استرجاع بيت المقدس من يــــد المسلمين . وبعد أن تولى اينوسنت منصب البابوية بوقت قصير ، دعــا في منتصف سنة ١١٩٨ إلى الإعداد لحملة صليبية جديدة هي الحملة التي عرفت باسم الحملة الصليبية الرابعة .

Lavise: Histoire de France, Paris, 1911, Tome 3, Premiere Partie, p. 262 — 277.

Painter (s): A History of the Middle Ages, New York. 1954, p. 306.

سعید عاشور : تاریخ أوروبا فی العصور الوسطی ، بیروت ، ۱۹۷۲ . ج ۱ ، ص ۲۲۳ — ۲۲۴ .

<sup>(</sup>۱) الالبيجنسية حركة دينية ظهرت في جنسوبفرنسا في أوائسل القسر الحادى عشر الميلادى ، وأصحابها ينسبون إلى مدينة البسى Albi في كونتيسه تولوز فعرفو بأسسسم الالبيجنسيين Albigensians وأطلق عليهسسم كذلك اسسم الكاتاريين Cathari أي المتطهرين ، كانت تعاليمهم دات أصل شرقي وعلى صلة بتعاليم المانويين ونادوا بتحريم ذبح الحيوانات وأكل لحومها ، وتحريم الزواج وانكار الثالوث المقدس ، المي ثير ذلك من الاراء التي خالفت تعاليم الكنيسة ، مما جعل الموقف بينها و بينهم مسالة حياة أوموت ، قد حاول البابا اينوسنت الثالث إقناع هؤلاء الهراطقة في أول الأدر بالمودة إلى تعاليم المسيحية وطساعة الكنيسة فأرسل بعض الوعاظم على رأسهم مقدم ديرسيستو و مندو ب ،ن قبل البابا نفسه الى جنوب فرنسا لتحقيق ذلك ولكن هولاء المبعوثين لم يوفقوا في مهمتهم ، لذلك أخل العبابا يدعو فرنسا لتحقيق ذلك ولكن هولاء المبعوثين لم يوفقوا في مهمتهم ، لذلك أخل العبابا يدعو مهمتها ، مما دفع البابا الى عقد مجمع ديني في ١٢١٧ قور منح قائد هذه المملة وهو سيمون دي مونتفورت أحد أمراه فرنسا ، دوقية تولوز وغيرها من الدوقيات المجاورة سيمون دي مونتفورت أحد أمراه فرنسا ، دوقية تولوز وغيرها من الدوقيات المجاورة مناة له على نجاحه في التضاء على هذه الحركة . عن ذلك المراجم التالية :

وقد أرسل البابا إلى ايمار Aymar بطريرك مملكة بيت المقاءس يأمسره بارسال تقرير مفصل إلى روما عن الموقف فى بلاد الشام وبصفة خاصة مدى قوة حكام المسلمين (١) .

وقام البابا على الفور باتصالات واسعة مع الاباطرة والملوك المسيحيين من أجل دعوتهم للاشتراك في هذه الحرب الجديدة ضد المسلمين فأرسل إلى الامبر اطور البيز نتاع اليكسيوس الثالث انجيلوس يدعو والمساهمة في هذه الحملة وأكد البابا للامبر اطور على ضرورة ترك الأمور الأخرى جانبا والاسراع للاشتراك في هذه الحملة خاصة وان قرب الدولة البيز نطية من ميدان المعركة مع المسلمين عما ييسر لها هذه المهمة ومما جاء في خطاب البابا اينوسنت إلى الامبر اطور اليكسيوس الثالث قوله: «من يستطيع أن يفعل أكثر منك ؟ أنظر قربك من الميدان حيث بجب أن تشتعل المعركة ، ثر وتك وقوتك ، ضع كل الاعتبارات الميدان حيث بجب أن تشتعل المعركة ، ثر وتك وقوتك ، ضع كل الاعتبارات الأخرى جانبا ، وجيء لمساعدة يسوع المسيح ، ووطنه الذي فاز بدمه . أن المسلمين سيفرون أمامك وأمام جيشك ، وأنت يجب أن تشارك مع الآخرين في مساعدة البابوية» .

وقد أرسل البابا رسلا من طرفه إلى القسطنطينية من أجل التفاوض على موضوءين ، احدهما موضوع اشتر ال البيزنطيين فى هذه الحملة الجديدة،أما الموضوع الآخر فهو اتحاد الكنيستين . وقد استقبل البيزنطيون رسل البابا باحترام بالغ . لكن اللهجة المتعالية لخطاب البابا لم تجد صداطيبا لدى الامبر اطور

<sup>(1)</sup> Luchaire: Innocent III: La queslion d'Orient, p. 15.

كما أن تجربة البيزنطيين مع الحسلة الصليبية السابقة وهي الحملة الثالثة جعلتهم لا ير حبون بالتعاون الفعال مع الصليبيين .

وقد رد الامبر اطور على البابا بخطاب أوضح فيه أن الامبر اطور فردريك بربروسا أثناء مروره بالأراضى البيز نطية منذ سنوات قليلة ، أقسم على عبور تلك الأراضى بسلام وعلى ألا يرتكب أى فعل ضد رعايا الامبر اطور ، ولكنه نقض قسمه ، وقاتل المسيحيين مثلها قاتل المسلمين ، وأن الصليبين منذ بداية الحروب الصليبية وهم يعتدون على الأراضى البيز نطية ، ويرفعون السلاح على المسيحيين بها ، ويدنسون أيديهم بدمائهم ويجلبون على أنفسهم بسنلك غضب الله ، وأن من صميم اختصاص البابا أن يثنيهم عن اتيان مثل هسذه الأفعال (١) .

وقد وعد الامبر اطور البابا بأنه سيبذل كل جهده من أجل العمـــل على استرجاع الأراضي المقدسة ، إذا سمحت ظروف الامبر اطورية بذلك .

أما فيما يتعلق باتحاد الكنيستين ، فلم تسفر المفاوضات عن شيء ، وقد أوضح الامبر اطور للبابا رأيه في هذا الموضوع ، وهو أن الاتحاد الأفضل لابد وأن تكون لإحدى الكنيستين فيه السيادة على الأخرى ، وأن كنيسة روما تطمع في أن تكون لها هذه السيادة بما تدعيه من أنها الكنيسة العالمية ، الكنيسة الأم لكل الكنائس المسيحية . لكن الامبر اطور أوضح أن هذا الأمر لا يخص

<sup>(</sup>١) أشار البابا اينوسنت الثالث فى خطابه إلى الإمبر اطور اليكسيوس الثالث فى المراطور البابا ، أتظر عن ذلك . : فى ١٦٠ نوفبر ١٢٠٢ إلى ماجاء فى خطاب الامبر اطور البابا ، أتظر عن ذلك . : Innocentii III : Epistolae, in Patrologia Latina, ed Paris, 1855, Vol. CCXIV, Cols. 1123 — 1124.

كنيسة روما . ولكنه خاص بكنيسة أورشليم . وبالتالى لا يحق لروما ادعاء السيادة على كنيسة القسطنطينية (١) .

وهكذا لم تحقق دعوة البابا اينوسنت الثالث للامبر اطور البيز نطى للاشتر اك في الحملة الصليبية نجاح يذكر ، أما في الغرب الأوروبي فقد صادفت الدعوة نجاحا أكثر ، وأخذ رجال الدين يدعون للحملة . كما وضع صندوق في كل كنيسة لتلتى الهبات المالية من أجل الاعداد لها .

والجدير بالذكر أن أحدا من ملوك أوروبا لم يشترك فى هذه الحملة ، فقد شغل كل من فيليب أوجسطس ملك فرنسا ويوحنا الثانى ملك انجلترا بالصراع الذى اشتعل بينها من جهة وبمشاكلها الداخلية من جهة أخرى (٢) . أما فيليب السوابى ملك المانيا فقد كان يخوض نضالا مريرا مع منافسه على العرش الالمانى أوتو اوف برنسويك ابن هنرى الأسد (٣) .

على أن ذلك لم يمنع الأمراء والفرسان الغربيين من تقبل الدعوة فأشترك في هذه الحملة نخبة من أفضل البارونات والفرسان في فرنسا مما جعل الطابع الفرنسي يطغى على الحملة كذلك اشترك فيها فرسان من انجلترا والمانيسا ،

<sup>(1)</sup> Pears: The Fall of Constantinople, Being The Story of the Fourth Crusade, pp. 226 — 227.

<sup>(2)</sup> Lavise; Histoire de France, Parie 1911, Tome 3. Premiere partie, pp. 112 — 290.

Painter (s); A History of the Middle Ag s, New York, 1954, p. 253.

<sup>(3)</sup> Austin Lane'Poole; Philip of Swabia and Otto Iv, in C.M.H. ed Hussey, London, 1975, Vol. VI, Part 1, pp 44 — 71.

والفلاندرز وصقلية (١) . وتولى قيادة الحملة ثيبوت كونت شامبني وبسرى Thibout Count of Champagne and Brie. الذي كان في الثانيسة والعشرين من عمره آنذاك ، كما يذكر مؤرخ الحملة الماريشال جيوفسسرى فيلهاردوين (٢) .

وكانت الخطوة الأولى أمام الصليبين هي تحديد وجهة الحملسة ، وقد انقسموا إلى فريقين ، فريق يطالب بأن تتوجه إلى بيت المقدس مباشرة للاستيلاء عليها ، وفريق آخر رأى أن تكون وجهتهم هي مصر ، على أساس أنها الحقيق الذي يهدد الصليبين في الشام ، بما لها من امكانيات مادية وبشرية ضخمة استعان بها الايوبيون على محاربة الصليبين . هذا بالاضافة إلى أن اعادة توحيد الدولة الأيوبية تحت حكم الملك العادل جعل الخطرية ايدعلى الصليبين في الكماشة في لو اتجهوا لحصار بيت المقدس أولا لأنهم عندئد سيقعون بين فكي الكماشة حين تخرج الجيوش من مصر ومن دمشق في نفس الوقت للقضاء عليهم .

هذا فضلا عن وجود عدد كبير من التجار الايطاليين في موانيء دلتما النيسل وبصفة خاصة في مديني دمياط والاسكندرية ولاشك أن هـؤلاء التجار سيتعرضون للانتقام من جانب السلطات المصرية ، في حالة حصار الصليبيين لبيت المقدس ، فالأفضل أن يبدأ الصليبيون الهجوم على شواطيء مصر الشمالية لحاية هؤلاء التجار وتأمين الجبهة الجنوبية لفلسطين ، ثم بعمد ذلك يصبح من السهل عليهم الاستيلاء على بيت المقدس ، أما عن طريد القوة ، أو عن طريق المساومة .

<sup>(</sup>١) ذكر فيلهاردوين بالتفصيل أسهاء كبار الشخصيات التي اشتركت في هذه الحملة . ، أنظر عن ذلك :

Villehardouin: op. cit., pp. 2 - 3.

<sup>(2)</sup> Ibid: p. 2.

ولهذه الاسباب كلها ، تم الاتفاق على أن تكون مصر هي مقصد الحملة الصليبية الجديدة (١) .

على ان الصليبين لم يلبثوا أن واجهوا مشكلة خاصة بكيفية حصولهم على السفن اللازمة لنقلهم إلى مصر ، وقد وقع اختيارهم على البندقية لإمدادهم بما يلزمهم من أسطول ، و ذلك نظرا للمركز الكبير والهام الذي كان للبندقية في هذه الفترة . فقد كانت آنذاك في أوج قوتها ومجدها وثرائها . و كان هذا الثراء ناتج عن نشاط أسطولها الضخم في عمليات النقل التجارى بين الشرق والغرب ، وبعد قيام الحروب الصليبية أخذ هذا الاسطول يقوم بدور هام في نقل الصليبين إلى الشرق و كذلك نقل المعدات الحربية لهم وللمسلمين على حد سواء لأن ما يهم البندقية كان هو الكسب المادي الذي تحصل عليه نتيجة لعمليات النقل ، أما الصالح الصليبي والبابوية والأراضي المقدسة فهذه كلها لعمليات النقل ، أما الصالح الصليبي والبابوية والأراضي المقدسة فهذه كلها الفاظ جوفاء في نظر البنادقة لن يجنوا من ورائها الافساد تجارتهم وكساد نشاطهم ، لذلك لم يكونوا ليتأخروا عن التعامل مع المسلمين والمسيحيين ، وتقديم خدماتهم للجميع ، على الرغم من المنشورات الصريحة التي كان يصدرها بابوات روما بتحريم الاتجار في المعدات الحربية مع المسلمين والتهديد بتوقيع عقوبة الحرمان على كل من يشتغل بهذه التجارة المحرمة ومصادرة بمتكاته .

<sup>(1)</sup> Grousset (R). : Histoire des Croisades et du Royaume Franc de Jerusalem, Paris 1946, Vol. III p. 171.

Nicol: The Fourth Crusade and the greek and Latin Empires, 1204 — 1261, in C.M.H. ed Hussey, Cambridge, 1975, Vol. IV, Prat 1, p. 276.

Runciman (S): A History of the Crusades, Cambridge University Press, 1966, Vol. 3, p. 113.

وكان للبندقية دار لصناعة السفن ، وقد روعى فى بناء سفنها التجارية امكان تحويلها إلى سفن حربية وقت الحرب ، وكانت أساطيلها التجارية تجتمع فى شكل قوافل وتغادر البندقية مرتين فى العام فى مواعيد محددة ثابتة تحت اشراف أحد كبار موظنى الحكومة .

وكان هناك خمس قوافل رئيسية ، قافلة القسطنطينية وقافلة الاسكندرية وقافلة السكندرية وقافلة السود ، وقافلت الشام ، وقافلة طانا Tana على سواحل البحر الاسود ، وقافلت الفلاندرز في شمال أوربا .

وفيا يتعلق بقافلة الاسكندرية فانها كانت تتخذ طريقها من البندقية إلى الاسكندرية مرتبن فى السنة ، واحدة فى الحريف والثانية فى شهر يناير ، وتتكون كل قافلة من ثمانى إلى ثلاث عشرة سفينة. وكانتجالية البنسادقة بالاسكندرية من أكبر الجاليات عددا وأكثرها ثراء ، وكان لهم حى خاص ينزلون به واشتمل هذا الحى على عدد من الحانات وهى عبارة عن مبانى فخمة مربعة على شكل حصون ، ولها فناء داخلى تجتمع حوله الحوانيت فى الدور الأرضى وأعلاها مساكن التجار .

أما عن التنظيم السياسي للبندقية ، فقاء كانت تأخذ بالنظام الجمهوري ، وكان الاسم الرسمي لها هو «جمهورية سانت مارك» نسبة إلى القديس مرقص. والمعروف أن رفات هذا القديس كانت موجودة بكنيسة الاسكندرية، لكن اثنين من التجار البنادقة قاموا بسرقتها في سنة ٨٣٨م . ونقلوها إلى البندقية ، وشيد دوقها آنذاك ويدعي جستنيان مارتشياكو Justinian Particiaco وشيد دوقها آنذاك ويدعي جستنيان مارتشياكو كنيسة فخمة أودع فيها رفات هذا القديس ، وعرفت باسم كنيسة سانت مارك ، وأصبحت مركز اللحياة الدينية في البندقية .

وكان على رأس الجهان الحكومي للبندقية الدوق Doge الذي يــــلى

منصبه مدى الحياة ، وهو رمز اللسلطة أكثر منه مصدر الها . وكان إلى جانبه هيئات سياسية أخرى ، مثل مجلس العشرة ، والمجلس الكبير ، ومجلس الشيوخ والمجمع ، و مجلس الدولة ، و كان لهذه المجالس سلطات كبيرة واختص كل منها باختصاصات معينة ، حتى يتسنى تنفيذ الأمور في سرعة وحسم بعيدا عن التعقيدات الروتينية والروح البيروقراطية .

وقد تمتع شعب البندنية بخياة ثرية مترفة ، ودأب على الاحتفال بمختلف الاعياد الدينية والقومية ، وأقامت الحكومة للشعب مسرحا عظيما شغف بـــه الأهالى شغفا كبيرا ، وشهدت البندقية الحفلات الفاخرة والولائم والمواكب والاستقبالات الرائعة التي كانت تبهر مها أوروبا بأسرها .

و كانت البندقية على درجة كبيرة من الحضارة وتميزت مبانيها بالفخامة وقد تأترت فى ذلك إلى حد كبير بالحضارة البيزنطية ، حتى أن البندقية كانت أقرب البلدان الأوربية للطابع البيزنطى ، وقد تجلى ذلك بوضوح فى كنيستها الشهيرة سانت مارك St. Mark التى كانت من نفس طراز كنيسة آيا صوفيا فى القسطنطينية ، و كذلك فى غيرها من المنشآت والمبانى . وقد تمتعت البندقية بمركز خاص فى القسطنطينية نتيجة للامتيازات التجارية التى حصلت عليها هناك ، ولهذا فكثيرا ما كانت تدين بالولاء للقسطنطينية أكثر مما تدين لروما .

على أنها بدأت تعانى من المشاكل مع القسطنطينية فى السنوات الأخيرة ، وعلى و ذلك بسبب تغلب نفوذ منافستاها جنوا وبيزا فى العاصمة البيزنطية ، وعلى الأخص فى عصر الامبراطور مانويل كومنينوس ، الذى شهد صراعا عنيفا بين الطرفين (١) .

<sup>(</sup>١) أنظر تفاصيل هذا الصراع في المصدر التالي :--

Kinnamos (Y): Deeds of John and Manual Comnenus, Trans-

على أن الامبراطور اسحاق انجيلوس عقد تحالف جديد مع البندقية فى ١١٨٧ ومرة أخرى في ١١٨٩ أعاد لهاامتياز اتها السابقة مع دفع تعويض مناسب مقابل أن تضع البندقية أسطولها تحت تصرف البيز نطيين في حالة نشوب الحرب بينهم وبين أعدائهم .

لكن البنادقة بدأوا يشعرون بأن البيازنة لقوا الحظوة على حسابهم وذلك في عهد الاهبر اطور اليكسيوس الثالث ، وقد أرسل دوق البندقية خلالصيف ١٢٠٠ سفارة إلى الامبر اطور البيزنطى يتللب دفع الأووال المتأخرة وتجديد الامتيازات التجارية ، وبعد ستة أشهر أرسل سفارة ثانية لنفس الغرض وطالت المفاوضات بن الدارفن دون الوصول إلى اتفاق .

وقد بلغت كر اهية البنادقة للقسطنطينية ذروتها عندما علموا أن الامبر اطور اليكسيوس استقبل فى مايو ١٢٠١ سفارة من جنوا وأنه يتفاوض مع زعيمها الذى يدعى Ottobone della Croce من أجل الامتيازات التجسارية التي كانت البندقية تعتبر ها مقتصرة عليها (١).

فى ذلك الوقت كان دوق البندقية هو انريكو داندولو Enerico Dandolo الذى كان من أشهر الرجال فى عصره وكان رجلا مسنا تخطى الستين مــن

sated to English by Chales M, Brand, Colombia University Press, New York, 1976, Book VI, pp. 209 - 213.

<sup>(1)</sup> Diehi: Une Republique patriciene, venisc different places. Choniates: Historia, P. 712.

Cessi (R): Venice to the Eve of The Fourth Crusade, in C.M.H. ed. Hussey, Cambridge, 1975, Vol. VI, Pair I, pp. 251 -- 273.

Pears: The Fall of Constantinople, Being of the Fourth Crusade, pp. 231 233.

عمره لكنه كان ملىء بالنشاط والحيوية ، طموح إلى المجد ، كرس نفسه من أجل العمل لمصلحة جمهوريته ، ويقال أنه رغم فقدانه لبصره الا أنه كان بامكانه أن يقود جيشا كبير ا بنفس الكفاءة التي يقود بها أسطولا ضخا (١) .

وهكذا فقد أرسل الصليبيون رسلهم إلى البندقية للاتفاق على الاستعانة بأسطولها لنقلهم إلى مصر ، وكان هؤلاء الرسل ستة أشخاص أحدهم هـــو فيلهار دوين أما الخمسة الآخرون فكانوا :

Miles The Barbatn, Conon of Bethune, Alard Maquereau, John of Friaise and Walter of Gawdonivlle.

ووصل هؤلاء الرسل إلى البندقية في الأسبوع الأول من فبراير ١٢٠١ ، وبعد أن قضى الرسل بالبندقية أربعة أيام حان وعلى على الله المدوق ، الذي استقبلهم بقصره هو ومستشاريه وعرض عليهم الرسل طلبهم قائلين : «لقد جئنا من طرف بارونات فرنسا الذين اتخذوا الصليب والدين يرغبون في خدمة المسيح واستعادة أورشليم \_ إذا أراد الله \_ ولأنهم يعلمون أنه لا يوجد من عتلك قوة أكبر من قوتك وقوة رجالك لكي يساعدونهم في هذه المهمة ، لذلك نستحلفك بالله أن تأخذك الشفقة على الأرض المقدسة ، وعار المسيح ، وتجب حاجة لورداتنا إلى سفن النقل والقتال» (٢) .

وبعد مرور ثمانية أيام تشاور خلالها الدوق مع رجاله ، عرض علىالرسل شروطه وكانت تشتمل على أن تقدم البندقية سفنا لنقل أربعة آلاف وخمسائة فرس . وتسعة آلاف مقاتل ، وسفنا أخرى لنقل أربعة آلاف وخمسائة فارس وعشرون الف من المشاة ، وتعهدت البندقية كذلك بتقديم المؤن لرجال

<sup>(1)</sup> Gibbon (E) The Decline and Fall of the Roman Empire, New York, 1976, Vol 6, pp. 149 — 150.

<sup>(2)</sup> Villehardouin : op. cit., pp. 4 — 5. « م ه ـ الحملة الصليبية »

الحملة وخيولهم لمدة تسعة أشهر ، كل ذلك مقابل أن يدفع لها الصليبيون ماركان عن كل رجل ، وأربعة ماركات عن كل فرس وبذلك يصبح مجموع ما يؤديه الصليبيون للبندقية ه ٨ ألف مارك .

واستطرد الدوق قائلا لرسل الصليبين : «وحبا فى الله سنضيف إلى الأسطول خسين غاليا Galleys حربية ، بشرط أن نكون شركاء فى كل المكاسب التى تحققها الحملة من فتوحات أو أموال فى البر أو فى البحر بحيث تأخذون النصف و نأخذ نحن النصف الآخر » .

وبعد أن تشاور الرسل ، أجابوا بأنهم قبلوا شروطه ، وتم عقد الاتفاق بين الطرفين ، وقد دفع الرّعبل مبلغ خسة آلاف مارك فضة إلى الدوق للبدء في تنفيذ الاتفاق ، وأرسلوا رسلا إلى البابا اينوسنت الثالث في رو اليخسروه بهذا الاتفاق ثم عادوا لبلادهم (١) .

فى ذلك الوقت توفى تيبوت كونت شامبنى وقائد الحملة ، وكان على الصليبين أن يختاروا قائدا آخر بحل محله وقد وقع اختيارهم على الماركيز بونيفيس أوف مونتفرات اللى كان قريبا لفيليب السوابي ملك المانيا ، فقد كان وليم أوف مونتفرات والد بونيفيس متزوجا من صوفيا Sophia ابنة فردريك بربروسا وهى أخت (غير شقيقة) لفيليب السوابي وقد ساهمت عائلة مونتفرات بنصيب كبير فى الحروب الصليبية وكان لوليم أربعة أبناء، تركوا بصائمهم على تاريخ الحروب الصليبية ، فأكبرهم وهو وليم واسم الشهرة لههو بصائمهم على تاريخ الحروب الصليبية ، فأكبرهم وهو وليم واسم الشهرة لههو وتسلم بائنة مدينتي يافا وعسقلان ولكنه توفى بعد شهرين من الزواج . أما

<sup>(1)</sup> Villehardouin: op. cit., pp. 6 - 8.

الابن الثانى كونراد الذى أصبح ماركيز أوف مونتفرات عند موت وليم ، فقد ذهب إلى الشرقوساعد الامبراطور البيزنطى اسحاق انجيلوس على مقاومة حصار القائد البيزنطى الثائر براناس للقسطنطينية عام ١١٨٦ وهزم باراناس وأرسل رأسه للامبراطور ، وتزوج من ثيودورا شقيقة الامبراطور اسحاق ، ثم ذهب إلى فلسطين في ١١٨٧ حيث لعب دورا هاما خلال الأربع سنوات التالية ، وقاوم حصار صلاح الدين والمسلمين لمدينة عكا ، وبعد زواجه من ايزابيلا قاده الامبراطة عملكة بيت المقدس وبعد مصادمات مع ريتشارد ملك انجلترا ، أتخذ لقب ملك بيت المقدس ، ولكنه قتل في ١١٩٧ قتله أحد مفراد فرقه الاسماعيلية .

أما رينيه وهو الابن الثالث ، فقد تزوج من ماريا ابنة الامبراطـــور البيزنطى مانويل كومنينوس ، وتسلم كبائنه مدينة سالونيك وقد مات دون أن ينجب .

وهكذا لم يتبقى من هؤلاء الابناء سوى الابن الاصغر وهو بونيفيس اللى صار ماركنز اوف مونتفرات .

وقد ساهم بونيفيس كذلك فى الحروب الصليبية ووقع أسيرا فى يدصلاح الدين ، وأطلق سراحه أثناء تبادل الأسرى ، وعرف عن بونيفيس دمساثة الأخلاق والشجاعة فى القتال ، وكان بلاطه فى مونتفرات مزدحا بالفنانين وشعراء التروبادور .

وهكذا فقد أرسل اليه الصليبيون يطلبون منه الحضور إلى سواسون Soisson للتشاور معه ، فلبى طلبهم واستقبل فى سواسون باحترام بالغ ، وتوسسل اليه البارونات أن يشترك فى الحملة الصليبية وأن يقبل تولى قيادة الجيش الصليبى . وقد استجاب بونيفيس لرجائهم ، وفى سبتمبر ١٢٠١ أتخذ شارة الصليب فى كنيسة نوتر دام فى سواسون ، وتسلم قيادة الجيش ، ثم عاد إلى بلده لتدبير بعض الأمور الخاصة به، وتم الاتفاق على أن يلحق بهم بعد ذلك فى البندقية (١).

وفى ٢٢ يوليو ١٢٠٧ وصل إلى البندقية الكار دينال بطرس كابوانـــو Peter Capuano نائبا عن البابا في الحملة .

اجتمع الصليبيون في جزيرة سانت نيقولا St Niolas (الليسدو) التابعة للبندقية ، وهناك طالبهم الدوق داندولو بدفع المبلغ الذي اتفق عليه ، لقاء نقلهم بالأسطول إلى الشرق فأخذ الصليبيون يحاولون جمع المبلغ ، وفي النهاية لم يتمكنوا من جمع أكثر من ٣٤ ألف مارك .

هنا غضب الدوق أشد الغضب ، واتهمهم بالحداع وهددهم بأنه فى حالة عدم دفعهم المبلغ كاملا فأنه سيتركهم فى هذه الجزيرة دون طعام أو شراب حتى يهلكوا (٢) .

عندثذ اجتمع البارونات وبذلوا جهدا كبيرا حتى استطاعوا جمع مبلغا آخر دفعوه للدوق وتبقى لدى الصليبيين مبلغ ٣٦ ألف مارك يجب أن تدفسع للبنادقة .

وقد استغل الدوق هذا الموقف ليوجه الحملة الصليبية الوجهة التي تتفق ومصالح جمهوريته . فعرض على الصليبين أن يؤجل لهم دفع الدين ، مقابل

Nicol: op. cit., pp. 277.

Pears : op. cit., pp. 27 - 273.

<sup>(1)</sup> Villehardouin: op. cit., pp. 10 - 11.

<sup>(2)</sup> Clari (R): Laconquete de consta ntinople, Editeepar lauer, paris. 1924, p. 10.

أن يساعدوه فى الاستيلاء على مدينة زارا على البحر الادرياتيكى فى اقلـــيم سكلافونيا والتى كانت تابعة للبنادقة ثم إنتزعها منهم ملك هنغاريا .

وقد علل لهم الدوق هذا العمل بقوله — كما يذكر روبرت كلارى — انهم فى فصل الشتاء ، ولن يستطيعوا أن يذهبوا إلى الأراضى المقدسة ، السي كان المفروض أن يتخدوا طريقهم اليها قبل حلول هذا الفصل ، وأن الصليبين هم المستولون عن هذا التعطيل ، وأنه من الأفضل لهم أن يتعاونوا مع البنادقة فى الاستيلاء على زارا التي ستمدهم بالكثير من المؤن ليتزودوا بها خسلال رحلتهم بعد ذلك للأراضى المةدسة .

وقد وافق البارونات وكبار رجال الحملة على اقتراح الدوق (١).

و الجدير ؛ لذكر أن الماركيز بونيفيس اوف ونتفرات قائد الحملة لم يكن موجودا مع الصليبين آنداك ولم يشترك معهم فى المجوم على زارا (٢)، وذلك لوجوده فى المانيا للتباحث مع فيليب السوابى والامير البيزنطى البكسيوس انجيلوس (٣).

وقبل الذهاب إلى زارا أعلن الدوق عن رغبته فى أتخاذ شارة الصليب والانضهام إلى الحملة السليبة الداهبة لتحرير قبر المسيح ، وخطب فيهم خطبة مؤثرة أوضح فيها أنه رغم عجزه وكبر سنه إلا أنه قسرر أن يصحبهم إلى الأراضى المقدسة فى فلسطين واما أن يعيش معهم أو يموت بينهم ، وفى كنيسة سانت مارك فى البندقية احتفل باتخاذه شارة الصليب التى وضعت على قبعته

<sup>(1)</sup> Clari: op. cit., pp. 11 - 12.

<sup>(2)</sup> Villeharedouin: op. cit., p. 19.

<sup>&</sup>quot; (3) Nicol: op. cit., p. 179.

البيضاء الكبرة وحدًا حدوه جمع غفر من البنادقة (١).

ومن المستغرب أن يكون أول عمل يقوم به الدوق بعد اتخاذه الصليب هو قتال مدينة زارا واهاليها المسيحيين . وفي اكتوبر ١٢٠٢ اتخذت سهن البندقية المحملة بالصليبين طريقها إلى زارا ، التي وصلوا أمامها في ١٠ نوفسر ١٢٠٢ وفي اليوم التالى مباشرة أي في ١١ نوفمبر ١٢٠٢ بدأ حصارهم لها . وقد كانت المدينة على جانب كبير من القوة والمناعة حتى لقد دهش الصليبين من شدة حصانتها وقالوا بأنهم «لن يستطيعوا اقتحامها بالقوة إلا بمساعدة من الله ذاته».

أثناء حصار الصليبين لزارا قام أحدالاخوةالسيستر شيان (٢) cestercians بتحذيرهم من قتال المدينة حيث أنها مسيحية وهم مسيحيون ومتخلون شارة الصليب أيضا مما يعرضهم لغضب بابا روما . لكن دوق البندقية غضب غضبا شديدا لدى سماعه لهذا التحذير ، ولجأ إلى التهديد ليجبر الصليبين على مساعدته بعد أن شعر بترددهم ، فأوضح لهم بأنهم إذا تخلوا عنه فانه سيقوم بالاستيلاء

السريد عن هذا النظام راجع :

Workman: The E volution of the Monastic iedeal, London, 1928, pp. 239 — 244.

<sup>(1)</sup> Villehardouin : op. cit., pp. 16 - 17.

<sup>(</sup>۲) الاخوة السيسترشيان هم جماء – ق من الرهبان التابعين لدير سيتو – في برجنديا – الذي تم تأسيسه في سنة ١٠٩٨ بو اسطة بعض الرهبان البندكتيين الذين رغبوا في حياة أكثر خشونة وصلابة من الحياة الديرية السائدة آنذاك . وكان هذا النظام الجديد محاولة لاتخاذ طريق وسط بين الاستقلال المحلي الذي تمثل في الديرية البندكتية ، والمركزية المطلقة التي اتبعتها الديزية الكلونية ، وقد أخد هذا النظام ينمو في سرعة فائقة واتتشر في جميع أنحاء غرب أوروبا بفضل مميزاته الواضحة من ناحية ، وجهود القديس برنارد ( ١٠٩١ – ١١٥٣) من ناحية أخرى .

على المدينة عن الطريق الاتفاق مع أهلها وان الصليبين سيكونون بطبيعة الحال خارج هذا الاتفاق ربالتالى فأنهم لن يحصلوا على أية مكاسب مادية . عندئل وافق البارونات على مساعدته والاستمرار فى المهمة حتى نهايتها . وفى اليوم التالى أخلوا فى مهاجمة أسوار وأبراج المدينة ، حتى أعلن أهلها الاستسلام للدوق مقابل الابقاء على حياتهم . عندئل ذهب الدوق إلى البارونات وقال للمرق مقابل الابقاء على حياتهم . عندئل ذهب الدوق إلى البارونات وقال لهم : «سادتى .. لقد تم استيلاؤنا على هذه المدينة بفضل الله ، وبفضل مساعدتكم ، ولن نستطيع اللهاب للشرق الآن ، لأننا فى فصل الشتاء ، ولأننا لى نجد أية أسواق فى أى مكان آخر تجدنا بما نحتاجه ، وهذه المدينة على جانب كبير من الثراء ، ومزودة بكل المؤن ، دعونا نقتسمها بالنصف ، وسنأخذ النصف ، وأنتم النصف الآخر» (١) .

وهكذا تم تقسيم مدينة زارا بين الطرفين ، فأخذ البنادقة النصف الذي به الميناء ، وأخذ الصليبيون نصف المدينة الآخر ، ونصبوا معسكرهم هناك ، على أن العداء لم يلبث أن تفجر بين البنادقة والصليبيين وهرع كل منهم إلى حمل السلاح واقتتلوا في شوارع المدينة بمختلف أنواع الأسلحة التي معهم واستمر القتال أسبوعا ، وألحق الصليبيين نظراً لتفوقهم في العدد خسائر كبيرة بالبنادقة . وقد بذل دوق البندقية والبارونات الكثير من الجهد حتى نجحوا في اقرار السلام بين الطرفين . وبعد أن قضى الصليبيون بزارا ما يقرب من الأسبوعين ، وصل الماركيز بونيفيس اوف مونتفرات (٢) .

فى ذلك الوقت كانت الاخبار قد وصلت إلى البابا اينوسنت الشالث فى روما بانحراف هذه الحملة عن هدفها الاساسى واتجاهها ضد مدينة زارا ، الله

<sup>(1)</sup> Villehardouin: ip. cit., pp. 20 — 21

<sup>(2)</sup> Villehardoiun : op. cit., pp. 21 - 22.

وقتالها لأهاليها المسيحيين . فاستشاط البابا غضبا ، وذلك لسببين ، أو لهمها فتال مدينة مسيحية والحاق الاذى بأهاليها المسيحيين ، والثانى لأن معنى ذلك ان السيطرة على الحملة لم تعد للبابا وانما الت لأشخاص آخرين . لذلك أوقع البابا قرار الحرمان على الحملة الصليبية كلها (١) . وهنا اسقط فى يهسد الصليبين ، وأدركوا إلى أى مدى تورطوا فى هذا العمل .

وقد اجتمع البارونات للتشاور ، وتم الاتفاق على ضرورة ارسال وفدا يمتلهم إلى البابا فى روما ليلتمسوا منه العفو عنهم ورفع قرار الحرمان.واختاروا اثنين من الاكليركيين هما نينملون Nevelon أسقف سواسون ، ويوحنا أوف نويون John of Noyon الذى يتبع بلدوين كونت فلانسدرز وهينولت ، وصحبها فارسان هما :

عـــلى أن روبرت Robert of Bones and John of Friaize تركهم واتخذ طريقه إلى سوريا ، وهكذا أصبح الوفد مكونا من ثلاثة أشخاص فقط . وحن قابلوا البابا قالوا له :

«ان البارونات يطلبون عفوك من أجل استيلائهم على زارا فقد كان هذا التصرف طائش وآثم ، ولذلك فأنهم يقدمون أنفسهم لك بصفتك والدهم الطيب ، وهم على أتم استعداد لتنفيذ جميع أوامرك» .

فرد عليهم البابا موضحا بأنه يدرك تماما أن هذا الحطأ الذي ارتكبه الصليبيون هو خطأ الآخرين ـ بقصد البنادقة ـ وأنه يأسف أشد الأسف لما

<sup>(1)</sup> Nicol: The Fourth Crusade, p. 180. Runciman: The History of the Crusades, Vol. 3. p. 115. Gibbon: The Decline and Fall of the Roman Epire Vol. 6, p. 153.

فعلوه . على أنه فى النهاية غفر لهم فعاتهم هذه ، ورفع عنهم قرار الحرمان وقصره على البنادقة فقط ، ثم زودهم بنصحه وتعلياته التى نصت على تماسكهم وتعاونهم من أجل خدمة الرب . وقد منح البابا كل السلطات لرجلى الديسن نيقلون ويوحنا من أجل العمل على اتحاد جيش الصليبين ، حتى يلحق بهم كاردينالا من طرفه (١) .

وهكذا تم للبنادقة التغرير بالحملة الصليبية الرابعة واستغلالها لتحقيسق مصالحهم الخاصة ، بدلا من توجيهها للشرق ومحاربة المسلمين ، وكان هذا أول انحراف محدث لهذه الحملة الصليبية .

أما الانحراف الثانى فى خط سير هذه الحملة الغريبة فكانت ضحيت العاصمة البيز نطية القسطنطينية وذلك على النحو الذى سيتضح خلال عسرض الاحداث فى الفصل التالى .

(1) Villehardouin: op. cit., p. 26.

Runciman: A History of the Crusades, Vol. 3, p. 115.

Nicol: The Fourth Crusade, p. 280.

## الفيصل الرابغ

## الحَالَة الصِّلْبِيدِ والعِاصِم البرنطية

«أيتها المدينسة .. المدينسة ... لقد تجرعت حتى النمالة من كأس غضب الله»

خو نیاتیس

- الاتصالات بين فيليب والصليبيين .
- وصول الامير اليكسيوس انجيلوس إلى زارا .
  - ـ خط سير الحملة من زارا إلى القسطنطينية .
- نجاح الصليبيين في استرداد العرش البيزنطي لحليفهم .
  - ــ تطور العلاقات بين الصليبين واليكسيوس الرابع .
    - استيلاء الصليبين على العاصمة البيز نطية .

استعرضنا فى الفصل السابق التفاصيل الحاصة بالحملة الصليبية الرابعة من حيث الدعوة لها والدور الذى لعبته البندقية فى العمل على الانحراف بالحملة عن هدفها الأساسى ومهاجمة مدينة زارا والاستيلاء عليها ، واقتسامها مسع الصليبين وصدى ذلك عند البابا اينوسنت الثالث .

وفى أثناء ذلك كان الامير البيزنطى اليكسيوس انجيلوس ، قد أكمل رحلته ووصل إلى المانيا حيث قوبل بالترحاب من جانب شقيقته إيريسن وزوجها فيليب السوابي ، ولاشك أن اليكسيوس قد أخبر فيليب بالاتصالات التي تمت بينه وبين زعماء الحملة الصليبية أثناء مروره بشمال إيطاليا . و بما أن فيليب كان لا يستطيع أن يقدم المساعدة العسكرية لاليكسيوس نظر الاشتعال الحرب الاهلية في المانيا وقتذاك . و بما أن قائد الحملة الصليبية وهو الماركيز بونيفيس أوف مونتفرات كان ابن أخت فيليب السوابي . وبالتالي يسهل التأثير عليه من جانب خاله فيليب . بالاضافة لما ذكره المؤرخ الفرنسي الكونت ربان عن الدوافع الحاصة لدى فيليب السوابي (١) . لهذا كله فالمرجيح أن فيليب قد وافق على الاستعانة بالحملة الصليبية من أجل استرداد العرش البيزنطي فيليب قد وافق على الاستعانة بالحملة الصليبية من أجل استرداد العرش البيزنطي

وقد تباحث كل من فيليب واليكسيوس ، واشترك معها فى المباحثات الماركيز بونيفيس أوف مونتفرات وذلك أثناء زيارته لألمانيا فى أوائل عام ١٢٠٧ ، حول الامتيازات التي سيقدمها اليكسوس للجانب الصليبي مقابل المساعدة العسكرية التي سيحصل عليها من الحملة الصليبية (٢).

Nicol: The Fourth Crusade, p. 278.

<sup>(</sup>١)أ أنظر الفصل الأول من هذا البحث .

<sup>(2)</sup> Pears: The Fall of Constantiople, Being The Story of the ... Fourth Crusade, pp. 273 — 275.

وفى ديسمبر ١٢٠٢ وبعد ما يقرب من الشهر بعد فتح الصليبين لمدينة زار وصل اليهارسل الملك فيليب، وسلموا لزعماء الحملة رسالة الملك فيليب اليهم وبها الشروط المعروضة عليهم، وجاء المؤرخ فيلهار دوين بنص الرسسالة وكانت كالتالى (١):

«سادتی ، سأرسل لكم شقیق زوجتی ، وأضعه بین یدی الله ــ الذی ربما حفظه من الموت ــوبین أیدیكم .

ولأنكم اتخذتم موقفا نزيها تجا الله وتجاه الحق ، وتجاه العدالة لذلك أرجو أن تتعاونوا ــ قدر استطاعتكم ــ من أجل استرداد ميراثه الذى سلب منه ظلما . وشقيق زوجتى سيقدم لكم أفضل الشروط ، وسيمنحكم المساعدة الأكثر فعالية من أجل استرداد الأراضى المقدسة .

أولا ــ إذا الله هيأ لكم استرداد ميراثه ، فأنه سيخضع امبراطوريةرومانيا (الامبراطورية البنزنطية) لسلطان البابوية التي انفصات عنها طويلا .

وهو يعلم أنكم انفقتم ثرواتكم ، وأنكم فقراء ، لذلك فانه سيمنحكمم ٢٠٠,٠٠٠ مارك من الفضة ، وسيقدم المؤن لكل من فى الجيش ، صغيراً أكان أم كبيراً.

وهو بشخصه سوف ياهب معكم لأرض بابليون (مصر) أو اذا رأيتم أفضل من ذلك ، فانه سرسل إلى هناك ١٠٠٠٠ مقاتل على نفقته الحاصة . وطوال حياته ، فانه سيضع على نفقته الحاصة أيضا خسائة فارس في الأراضي المقدسة لحراستها».

<sup>(1)</sup> Villehardouin: op. p. 22.

وقد أوضح الرسل أنهم مزودون بكافة السلطات التى تتبيح لهم ابسـرام الاتفاق مع الصليبين ، ثم أخذوا يوضحون أهمية هذه الامتيازات التى يقدمها لهم الأمير البيزنطى وانهم اذا رفضوها برهنوا على أنهم ليسوا جديرين بالمجد والفتح .

وقد طلب البارونات والدوق داندولو منحهم مهلة حتى اليوم التسالى للتفكير والتشار في هذا الأمر .

وأثناء المشاورات التى جرت بين الصليبيين والبنادقة أوضح جماعة السيسترشيان رأيهم من أنهم لا يوافقون على هذا العرض ، وأنهم لم يتركوا أوطانهم من أجل محاربة المسيحيين ، وأكدوا على ضرورة التوجه مباشرة لقتال المسلمين في سوريا . فرد عليهم أحد الصليبيين موضحا بأنهم لمستطيعوا أن يفعلوا شيئا في سوريا وأنه عن طريق مصر أو الدولة البيزنطية فقط سيتمكنوا من استعادة الاراضي المقدسة ، وانهم إذا لم يوافقوا على هذه الشروط ، فأنهم سوف يندمون كثيرا فيا بعد (١) .

وقد وافق قائد الحملة المركيز بونيفيس اوف مونتفرات على هذا العرض والمرجح أن الامر كان متفقا عليه من قبل بينه وبين الملك فيليب . والأمير إليكسيوس انجيلوس، وذلك أثناء الاتصالات التي تمت بين هذه الاطراف في أوائل عام ١٢٠٧ ، كما سبقت الاشارة .

كذلك وافق على العرض باقى البارونات ، وابلغوا موافقتهم لسدوق البندقية ، فوافق هو الآخر ، وتم ابرام الاتفاق بين الطرفين ، وقد مسئل الصليبين اثنى عشرة شخصا كان من بينهم الماركيز يونيفس اوف مونتفرات

والكونت بلدوين أوف فلاندرز وهينولت والكونت لويس اوف بلواوشار تر (١) وهكذا تم انحراف هذه الحملة الصليبية وللمرة الثائية ضد مدينة مسيحية، ولكن ما هو موقف البابا اينوسنت الثالث من هذا الانحراف الثانى للحملة ؟ حين وصلت هذه الاخبار إلى روما ، علم البابا بأن فيليب السوابي واليكسيوس نجحا في التأثير على الصليبين وتحويل اتجاه الحملة وبذلك خرج أمرها من يده ، وقد أوضح البابا لرسل الحملة الذين كانوا في روماأن الصليبين لا عملكون الحق في التدخل في الاحداث الداخلية الحاصة بالبيز نطيين .

« Vos nullam in greacos Jurisdictionem babientes»(2)

وحذرهم أكثر من مرة من مهاجمة الدولة البيزنطية Romania بحجة أن الضرورة تقتضى ذلك ، وقد أرسل البابا اينوسنت خطابات إلى الصليبين عاد بها رسلهم ، أوضيع فى أحد هذه الخطابات أن الصليبين أمروا بان يقسموا على الطاعة ، وقد اشتمل هذا القسم على وعد بعدم مهاجمة البيزنطيين وحذرهم البابا بأنهم اذا لم يقسموا على ذلك و يمتثلوا لأوامره فان العفو الممنوح لهم نتيجة هجومهم على زارا سوف يصبح de facto أي باطلا (٣) .

وقد أعنى الكاردينال بطرس كابوانو من منصبه كنائب عن البابا في الحملة وحل محله اثنين آخرين هما :

John de Friaise and Mohon Faicete

وقد أمر أحدهما بأن يذيع قرار الحرمان الخاص بالبنادقة .

أما فيما يتعلق بالقسم ، فان بونيفيس اوف مونتفرات استغل نفوذه كقائد

<sup>(1)</sup> Villehardouin: op. cit., p. 24.

<sup>(2)</sup> Innocent III: Epistolae, VIII.

<sup>(3)</sup> Pears : op. cit., p. 288.

للحملة ، وتلاعب فى هذا الموضوع بأن أخنى عن الصليبيين أوامر الباباالخاصة بالقسم ، وأخبر قلة قليلة من الزعماء فقط ، وأرسل قسمهم بالوعد بعسدم مهاجمة البيز نطيين إلى روما (١) .

وفى بداية ابريل ١٢٠٣ ، أرسل البابا رسلا من طرفه ومعهم خطاب منه إلى الصليبيين فى زارا ، وقد احتوى خطاب البابا على أمرين ، الأول: تأكيد بالعفو الممنوح لهم ، والثانى : أمر رسمى من البابا بألا يهاجم الصليبيين البيز نطيين إلا فى حالة واحدة فقط هى رفضهم امداد الحملة بالمؤن والزاد (٢).

وقد أذيع الجزء الأول من الخطاب على الصليبيين ، أما الجزء الثانى فقد تدخل بونيفيس اوف مونتفرات ومنع اذاعته على الجيش الصليبي (٣) .

وهكذا أصبح غالبية الصليبين لا يعلمون شيئا عن موقف البابا اينوسنت الثالث وتحذيره من هجومهم المنتظر على العاصمة البيزنطية . وفى ٧ ابريسل ١٢٠٣ رحل الجيش الصليبي عن زارا بعد أن قاموا بتخريب أسوارها وابراجها ، بينا تخلف فى زارا الماركيز بونيفيس والدوق داندولو فى انتظار وصول الامير البيزنطى اليكسيوس انجيلوس الذى سيصاحبهم فى حملتهم ضد القسطنطينية .

وفى ٢٥ أبريل ١٢٠٣ وصل اليكسيوس إلى زارا فأستقبله الماركيزوالدوق بترحيب كبىر وفى ٤ مايو لحقوا بالجيش عند كورفو .

ويصف فيلهار دوين فرحة الصليبيين جميعا حينما علموا بوجود الاسير

<sup>(1)</sup> Pears : op. cit., p. 288.

<sup>(2)</sup> Innocent III: Epistolae, VI, p. 102.

<sup>(3)</sup> Pears : op. cit., pp. 289 — 290.

<sup>«</sup> م ٦ س الحملة الصليبية »

البيزنطى بينهم فى المعسكر وقدموا اليه يحيونه ويرحبون به ونصبوا خيمته فى وسط المعسكر بجوار خيمة قائد الحملة الماركيز بونيفيس الذى أوكل اليه الملك فيليب السوابى مهمة حاية اليكسيوس والاهتمام بأمره (١).

عسكر الجيش الصليبي في كورفو لمدة ثلاثة أسابيع ، ثم غادروها ٤ مايو ١٢٠٣ ، واتجهوا إلى جزيرة اندروس فأستقبلهم أهاليها بالترحيب وأعلنوا خضوعهم للأمير اليكسيوس فتركها الصليبيون واتخذوا طريقهم إلى ابيدوس فسلمها اليهم الاهالي ووضعوا بها حامية ، وفي ٢٣ يونيو ١٢٠٣ وصلوا إلى سانت ستفان St. Stephin على بعد ثلاثة فراسخ من القسطنطينية .

اجتمع اللوردات البارونات من أجل التشاور فيا ينبغى عمله ، فأقسر عليهم دوق البندقية أن يذهبوا إلى جزيرة خليقدونية Chalcedon المواجهة للقسطنطينية على الضفة الاسيوية للبسفور ، ليتزودوا بالمؤن ثم بعد ذلك يذهبوا لحصار العاصمة ، وبناء على نصيحته توجهوا إلى خلقيدونية وبعد أن حصلوا على كل ما يحتاجونه من مؤن أبحروا في اليوم الثالث إلى سكيوتارى Scutari على مضيق البوسفور ، وبدأوا فرض الحصار البحرى على مدينة القسطنطينية (٢).

والواقع أن معظم الصليبين المصاحبين للحملة كانوا يرون هذه المدينة لأول مرة ، ومن ثمة فقد أصيبوا بالدهشة الممزوجة بالاعجاب لهذه المدينة ذات الاسوار العالية والابراج التي تحيط بها من كل جانب ، وقصورها البالغة الثراء وكنائسها الشامخة واتساع المدينة الذي فاق ــ كما يقول فيلهار دوين ــ

<sup>(1)</sup> Villehardouin: op. cit., p. 27.

<sup>(2)</sup> Villehardouin : op. cit., pp. 29 -- 33. أنظر خط سير الحملة الصليبية الرابعة في الخريطة رقم (١) .

اتساع أية مدينة أخرى (١). فان قاعدة المثلث الذى تقوم عليه المدينة كانت تقارب الحمسة أميال ، وكانت القسطنطينية تستطيع أن تفاخر كروما بتلالها السبع ، وكانت تلك التلال تنهض كالجدار على البوسفور والقرن الذهبى . وعند بداية القرن الثالث عشر الميلادى ، كانت القسطنطينية (٢) هـى

المدينة الرئيسية فى العالم الغربى ، وقد منحها هذا المركز كثير من المميزات ، منها موقعها الجغرافى ، فهى تقع عند نقطة التقاء قارتى أوروبا وآسيا، وتحيط المياه بالمدينة من جانبيها ، وكان مضيقى البوسفور والدردنيل يمثلان ممسران طبيعيان للتجارة ، مما جعل القسطنطينية مركزا تجاريا فريدا نتيجة لسيطرتها على طرق التجارة بين غرب أوروبا والبلادالواقعة على البحر الأسود وشواطىء مرمرة .

وكان القرن الذهبي وهو الميناء الطبيعي للعاصمة محميا من أية تيارات عنيفة ، كما كان نصفه عميقا لدرجة تسمح لأية سفينة كبيرة من الوصول إلى الشاطيء بسلام ونصفه الآخر كان ضحلا وفسيحا لدرجة تكفل دخسول المراكب الصغيرة . ولما كانت المياه تتدفق في مضيق البوسفور نحو الشمال ونحو الجنوب ، فقد منح ذلك المدينة الجو الصحى الممتاز نتيجة لاستمرار تجدد الهواء .

وقد امتازت القسطنطينية بمجموعة ضخمة من المبانى الرائعة ، ومنأهمه الكنائس الفخمة بقبابها المرتفعة ، وقيل بأنه بلغ من كثرة الكنائس بها أنه وجدت كنيسة على ناصية كل شارع ، ومنها على سبيل المثال كنيسة أيــا

<sup>(1)</sup> Villehardouin : op. cit., p. 31,
. انظر خريطة رقم (٢) لمدينة القسطنطينية وأهم معالمها (٢)

صوفيا وكنيسة الرسل ، وكنيسة القديسة ايرين ، وكنيسة القديسة مارى ، والقديس سرجيوس ، والقديس توماس وغيرها. وكانت قباب هذه الكنائس مغطاة بالذهب ، كما كان بعضها يضم أعمدة من الذهب والفضة وثريات لا تعد من نفس هذه المعادن الثمينة .

أما مجموعة الآثار المقدسة التي حوتها هذه الكنائس فكانت على درجة كبيرة من الاهمية بالنسبة للمسيحيين في كل مكان ، ويقول فيلهاردويـن أن مجموعة الآثار الدينية الموجودة بالقسطنطينية تعادل في كثرتها الآثار المقدسـة الموجودة في باقى أنحاء العالم المسيحي وكله مجتمع .

والواقع أن الدافع وراء غنى القسطنطينية بهذه الآثار هو محاولة تخليصها من (العقدة) التى عانت منها بسبب افتقارها إلى مثل هذه الآثار ، لأن أحدا من الرسل لم يشرفها بالذهاب إلى موضعها أو الاستشهاد بالقرب منها ، أو تأسيس كنيسة بها ، فأين هى من بيت المقدس ، ذلك المركز الدينى الهام الذى لا يمكن أن تتطاول إليه أية مدينة مسيحية أخرى . وأين هى من انطاكية ، مدينة البطاركة العظام والمجامع الدينية العديدة ، وهى المدينة التى أطلق على الحواريين فيها لأول مرة اسم المسيحيين . وأين هى من روما التى شرفها القديس بطرس أمير الحواريين ببناء كنيسته بها وهى الكنيسة التى أصبحت القديس بطرس أمير الحواريين ببناء كنيسته بها وهى الكنيسة التى أصبحت فيا بعد تضم رفاته ؟ ان القسطنطينية ذاتها لم تؤسس إلا فى فترة متأخرة نسبيا في القرن الرابع الميلادى .

ورغبة من الاباطرة البيزنطيين في تخليص عاصمتهم من هذه العقدة ، فأنهم كانواحريصين على جمع الاثار الدينية من مختلف البلاد ، وحفظها بالقسطنطينية

حتى يكسبها ذلك التشريف الديني الذي تفتقر اليه . ويروى التاريخ مواقف عديدة توضح مدى اهتمام الاباطرة بهذا الأمر .

فني عصر الامبراطور قسطنطين السابع (٩١٣ – ٩٥٩) نازلت الجيوش البيز نطية مدينة الرها في عام ٩٤٤ ، ويذكر المؤرخ يحيى الانطاكى «ان البيز نطيين التمسوا من أهلها ايقونة المنديل الذي كان سيدنا يسوع المسيح مسح به وجهه وصارت صورته فيه ، وبذل لهم الروم أنهم إذا سلموهم هذا المنديل اطلقوا من الاسارى المسلمين الذين بيدهم عددا ذكروه لهم». ثم أوضح هذا المؤرخ أن أهل الرها وافقوا على طلب البيز نطيين بعد الرجوع إلى أولى الأمسر في بغداد ، وكيف أن البيز نطيين حمسلوا هدا المنديل في مسوكب كبير إلى العساصمة البيز نطية حيث استقبله الامبر اطوو والبطريرك والشعب استقبالا حافلا، وحمل هذا المنديل إلى كنيسة آياصوفيا، والمورى الكبير Vierge du-pharo ليحفظ مها (١) .

ويروى نفس المؤرخ حادثة أخرى ، وهى حرص الامبراطور نقفسور فوقاس على أخذ القرميدة التي تحمل آثار وجه السيد المسيح من مدينة منبج فى عام ٩٦٦ م ، وحين أخرجها اليه أهلها لم يعرض لهم بمكروه (٢) .

أما الامبر اطور يوحنا تزيمسكس (٩٦٩ ــ ٩٧٦) فقد أعلن بكل فخسر

<sup>(</sup>١) يحيى الأتطاكى : التاريخ ، ص ٩٨ – ٩٩ .

Walter (g): La Ruine de Byzance, ed. Albin Michel Paris, 1958, P. 143.

<sup>(</sup>١) يحيى الأتطاكى : التاريخ ، ص ١٢٧ .

واعتزاز حصوله على عدد من الآثار المقدسة الهامة أثناء غزوته لبلاد الشام فى عام ٩٧٥ م ، فقال فى خطابه إلى آشوط الثالث ملك أرمنيا المسيحى :

«.. أننا عثرنا فى جبله على النعلين المقدسين اللذين سار بها المسيح حيمًا ظهر على الأرض ، كما وجدنا ايقونة المخلص ــ المسيح ــ تلك التى كان قد طعنها اليهود فسال منها فى التو دم وماء . ولكننا لم نلحظ فى هذه الايقونة طعنة الحربة . ووجدنا كذلك فى المدينة شعر القديس يوحنا المعمدان الرسول وهو شىء نفيس . وبعد أن جمعنا هذه المخلفات ، حملناها معنا لنحتفظ بها فى مدينتنا ــ القسطنطينية ــ التى يكلأها الرب برعايته (١) .

هذا وقد أوضح الراهب انطوان Antoine الذي أصبح فيا بعدرئيس اساقفة نوفجورود Novgorod والذي زار القسطنطينية في أوائل القسرن الثالث عشر وقبل فتح الصليبين لها بثلاث سنوات ، قيمة واماكن الآثسار الدينية الموجودة بالعاصمة البيزنطية بمنتهى الدقة . وعلى سبيل المثال ، فان آثار المسيح منذ مولده موجودة بصفة خاصة في كنيسة أيا صوفيا ففيها يوجد لفائف (أقمطة) المسيح وهو طفل ، وأواني الذهب المملوءة بالهدايا التي احضرها الأهالي للطفل يسوع . وقميصه ووشاحه وحزامه وعصاه ونعليه ، وقطعة من الحشب كان المسيح يعلقها في عنقه ، وحوض غسل بداخله اقدام تلاميذه (الحواريون) . والمنضدة التي تعشى عليها في خميس الاسرار ، وخشب الصليب والمنشار والمسامير ، وتاج الشوك والحربة والدم المقدس ، وبلاطة من القداس (۲) .

<sup>(</sup>١) أنظر نص الرسالة في المرجع التالي :

عمر كمال توفيق : يوحنا تزّيمسكس وسياستهالشرقية ، الملحق رقم (١).

<sup>-</sup> ۱۷۱ - ۱۷۱ ،

<sup>(2)</sup> Walter: La Ruine de Byzance, p. 144.

وهناك مجموعات أخرى من الآثار المقدسة ضمتها بعض الكنائس (١) ، ولم يكن ينقض قرن حتى تضاف مجموعات جديدة ، كما حرص البيز نطيين على نقل رفات القديسين إلى عاصمتهم ، فاحضرت هيلين والدة الامبر اطور قسطنطين الاكبر ، رفات القديس دانيال ، ووصلت للعاصمة رفات القديسين تيموثى واندراوس ولوقا في عهد الامبر اطور فنسطانز (٣٣٧ – ٣٥٠) ، وأحضرت رفات القديس صموئيل في عهد الامبر اطور اركاديوس (٩٩٥ – ٤٠٨) ، واشعيا في أيام ثيودوسيوس الثاني (٨٠٤ – ٤٥٠) ، والقديسة آن في أثناء حكم جستنيان (٧٢٥ – ٥٦٥) ، ومريم المجدلية في عهاد ليو السادس في أثناء حكم جستنيان (٧٢٥ – ٥٦٥) ، ومريم المجدلية في عهاد ليو السادس (٩١٠ – ٩١٥) ،

وإلى جانب الكنائس كانت هناك القصور ، الفخمة منها القصر الامر اطورى الكبر الذى يسمى البوكوليون Bucoleon نسبة إلى مرفأ القصر المسمى بذلك الأسم ، وكان هذا القصر عبارة عن مجموعة كبيرة من المبانى وقاعات الاجتماعات والمحاضرات والحمامات وأجنحة السكن التي شادها اباطرة مختلفون ، فقد بنى به الامراطور ثيوفيل قاعة الاستقبال الشهيرة المتافون ، فقد بنى به الامراطور ثيوفيل قاعة الاستقبال الشهيرة واضاف اليه باسيل الأول اضافات عديدة ، على حين انشأ به نقفور فوقاس جناحا عند شاطىء البحر .

اما القصر الجديد المسمى Blachernae. الذي بناه الامبر اطور مانويل كومنينوس فكانت حيطانه وأعمدته مغطاه باللهب الخالص ، وكان العرش

<sup>(</sup>١) بخصوص المزيد من التفاصيل عن هذه الآثار وأماكن تواجدها أنظر المرجع التالى : Walter : op. cit., pp. 144 --- 145.

<sup>(2)</sup> Runciman: The Byzantine Civilisation, pp. 215 - 216.

## . - AA -

في هذا القصر من الذهب ومحلى بالاحجار الكريمة ، اما التاج الامبر اطـورى المعلق عليه فكان من الذهب ومرصع بالجواهر التي لا تقدر بثمن .

وكان الميدان الامبر اطورى أو .. Augusteom يضم كنيسة آيا صوفيا والقصر الامبر اطورى الكبير و محاط بصفين من الأعمدة ، وفي مواجهة الكنيسة يقوم فوق قاعدة من البرنز تمثال للامبر اطور هرقل محجم ضخم ، ويده اليمني ممدودة بحركة تهديد نحو الشرق ، بينما يده اليسرى تقبض على كره رمز اللسيادة العالمية (١) .

وبالقرب من الكنيسة والقصر الكبير كان يقع الهيبودروم أو ميسدان السباق ، وهو مبنى ضعخم فسيح يتسع لجلوس ما يقارب الأربعين ألف شخص وكان فى الامكان الوصول من القصر مباشرة إلى المقصورة الامبراطورية بهذا الملعب ، وكان الهيبدروم هو مركز الحياة الاجتماعية والسياسية فى العاصمة وكانت أعظم تسلية للأهالي هي مشاهدة الالعاب بهذا الملعب والصراع مسع الحيوانات وسباق العربات ، وكانت مشاهدة العاب السيرك مجانية تتكلفها الحكومة .

وكان فى الهيبودروم عمود قسطنطين وهو عمود من الحجارة اقامه الامبر اطور قسطنطين ، وكذلك مسلة فرعونية قائمة على قاعدة من الجرانيت تمشل فسن النحت البيز نطى . ومازالت بعض آثار الهيبودروم باقية حتى اليوم (٧) .

وكان أجمل احياء الحوانيت يقع داخل المدينة ، فعلى امتداد الرابية الرئيسية وابتداء من مدخل القصر الكبير وميدان السباق إلى امتداد ميلين كان

<sup>(</sup>١) أنظر الصورة رقم (٢) .

<sup>(</sup>٢) رأيت هذه الآثار بمدينة اسطنبول أثناء زيارتى لها فى أغسطس ١٩٧٧ ، والتقط لها بعض الطبور ، أنظر مجموعة الصور رقم (٣) .

يمتد نحو الغرب الشارع المسمى بالشارع الاوسط Mese وهو شارع واسع تحف به من جانبيه العقود (البواكى) ، ويمر من خلال سوقين Forums احدهما سوق قسطنطين الملاصق للقصر ، والآخر سوق ثيودوسيوس الأكثر منه اتساعا . وفى النهاية يتفرع إلى شارعين رئيسيين احدهما يسير مخترقا سوق الثور واركاديوس إلى الاستودوم والبوابة الذهبية ، بينا يمر الآخر امام كنيسة الرسل المقدسين إلى قصر بلا كرناى والبوابة الحاريسيانية .

وكانت تقوم على جانبى بواكى شارع الوسط أهم حوانيت المدينةمرتبة فى مجاميع تبعا لما تبيع من سلع ، فصاغة الذهب أولا يليهم صاغة الفضة ثم بائعو التياب والأقمشة وصناع الأثاث وهكذا . وكانت اغنى هذه الحوانيت تقع بالقرب من القصر الكبير عند حمامات زيوكسيبوس . Zuexipus حيث كان المركز التجارى لسوق الحرير الضخم المعروف باسم دار الانوار لأن نوافذه كانت تضاء ليلا .

ويقول المؤرخ الاسبانى بنيامين اوف توديلا الذى زار القسطنطينية فى المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة والمرادة والمرا

وكمما كانت القسطنطينية مدينة الأعمال ، فأنها كانت كذلك مدينة اللهـو والمسرات ، كانت أشبه ما تكون في عصرنا الحاضر بباريس ولندن ، حيث

كان يذهب اليها الاثرياء من باقى البلاد لينعموا فيها بقسط من الراحةوالرفاهية و مختلف أنواع المتع الحسية والفنية . ووجدت بها جميع أنواع البضائع إلى جانب تمتعها بالجو اللطيف والمناظر الطبيعية الحلابة (١) .

وهكذا فرض الصليبيون الحصار على هذه المدينة العظيمة من أجل استعادة عرشها لحليفهم ووالده الامبراطور السابق اسحاق انجيلوس . وحين رأى الامبراطور اليكسيوس حصار الصليبين للمدينة أرسل إليهم رسولا من طرفه ، وهو أحد اللومبارديين ويدعى نيقولاروكس ، Nicholas Ronx الذى خاطب الصليبين قائلا : «سادتى ، ان الامبراطور اليكسيوس يبود ان يوضح لكم انه يعلم جيدا انكم أحسن العناصر ، وجثتم من أحسن الاقطار على وجه الأرض ، وهو يعجب كثيرا ويتساءل ، لماذا ، ولأى غرض اقتحمتم وجه الأرض ، وهو يعجب كثيرا ويتساءل ، لماذا ، ولأى غرض اقتحمتم أرضه ومملكته ؟ فهو مسيحى وانتم مسيحيون . وهو يعلم جيدا انكم في طريقكم لتحرير الاراضى المقدسة والصليب المقدس وأورشليم . إذا كنتم فقسراء لتحرير الاراضى المقدسة والصليب المقدس وأورشليم . إذا كنتم فقسراء ومحتاجون ، فأنه يرغب حقا في أن يمنحكم المال والزاد بشرط أن تغادروا أراضيه فورا . وهو لا يريد أن تقوموا بأى عمل تخريبى ، لأنه صاحب القوة المطلقة هنا ، ترون ذلك لو أن عددكم اضعاف ما أنتم عليه عشرون مرة . واذا

<sup>(</sup>١) فيها يتعلق بالقسطنطينية ومميزاتها أنظر المراجع التالية :

Miller (D): Imperial Constantiople, U S A, 1969, pp. 1 — 197,

Runciman: The Byzantine Civilisation, pp. 179 - 222.

Brehier(L): La civilisation Byzantine Edition Albin Michel, Paris, 1970. pp. 73 — 99.

Toynbee (A); Constantine Porphyrogenetus and his world, london, 1773, pp. 201 — 223.

Dichl: Byzance, Grandour et Decadence, Paris, 1928, pp. 104 \_\_\_\_ 120.

أراد الحاق الأذى بكم ، فلن تستطيعوا الفرار بدون الهزيمة الكاملة» (١) .

وقداختار البارونات و دوق البندقية أحدالفرسان و يدعى هذا الرسول ، فقال لم توسموه فيه من عقل راجح وحكمة لكى يتولى الرد على هذا الرسول ، فقال موضحا وجهة نظر الصليبين : «سيدى ، لقد قلت لنا ان مولاك يعجب كثير الماذا سادتنا والبارونات دخلوا إلى أرضه ومملكته ، أنهم لم يدخلوا أرضه هو ، لأنه اغتصب هذه الأرض ظلما وعدوانا ، وضد الله وضد الحق . أنها تخص ابن شقيقه الامبر اطور اسحاق – الذي مجلس بيننا على العرش . اذا رغب سيدك في أن يرد لابن شقيقه تاجه وامبر اطوريته ، ويلتى بنفسه تحت رحمته ، عندئد سنتوسل لابن شقيقه لكى يصفح عنه وأن ينعم عليه بالقدر السذى عكنه من العيش ميسور الحال ، واذا أنت لم تجبنا على هذه الرسالة ، فلا تجرؤ على العودة إلى هنا ثانية » (٢) .

استقر رأى البارونات على أن يظهروا الأمير اليكسيوس إلى أهسالى القسطنطينية طمعا فى أن ينضموا إلى جانبه ضد عمه الامبراطور ، وبالفعل اعتلى الأمير ظهر احدى السفن الحربية ومعه الماركيز بونيفيس ودوق البندقية واقتربوا كثيرا من أسوار العاصمة ، غير أن ظنهم قد خاب ، فبدافع من الحوف من الامبراطور لم يجرؤ أحد من الأهالى على رؤيته ، فعاد الأمير ومن معه إلى الجيش مرة أخرى . ولم يجد الصليبيون بدا من اقتحام العاصمة ، فقسموا الجيش إلى سبع فرق ، وكانت أكبر الفرق تحت قيادة الماركيز بونيفيس ، وبعد جهود مضنية تمكنوا من قطع السلاسل الحديدية الضخمة

<sup>(1)</sup> Villehardouin: op. cit., p. 35

<sup>(2)</sup> Villehardouin: op. cit., p. 25

التى تغلق ميناء القسطنطينية وأصبحوا داخل الميناء خيث هاجموا المدينة برا وبحرا ، وتعرض للهجوم قصر بلاكرناى Blactionae وهو أحد القصور الامراطورية .

وفى صباح ١٧ يوليو ١٢٠٣ بدأت معركة رهيبة بين الطرفين استولى خلالها الصليبيون على ٢٥ برج من ابراج العاصمة والتحموا مع المدافعين عنها فى قتال عنيف، وكان الامبر اطور اليكسيوس ذاته يقود المعركة ، وتلى ذلك معارك أخرى (١) ، وقد أدرك الامبر اطور تفوق الجانب الصليبي وعدم جدوى الدفاع ، فجمع كل ما استطاع من مجوهرات وأموال وفر ليلا مع عدد من أتباعه ، وحين علم الأهالي بفراره ذهبوالي الامبر اطور السابق اسحاق في سجنه ، واخرجوه منه وحملوه إلى قصر بلاكرناي ، حيث أجلسوه على العرش ، وبمجرد عودته إلى عرشه أرسل إلى جيش الصليبين يخبرهم بدللك .

اجتمع الماركيز بونيفيس اوف مونتفرات مع البارونات واخبرهم بذلك ثم ابلغوا الأمير اليكسيوس ففرح فرحا عظيا ، وقد استقر رأى الصليبين على عدم السماح للأمير بالعودة إلى والده إلا بعد أخد موافقة الاميراطور اسحاق على كل ما تعهد به ابنه للصليبين مقابل استرداد العرش البيزنطى ، فأرسلوا بأربعة رسل اثنين من البنادقة واثنين من الصليبين كان احدهماهو جيوفسرى فيلهاردوين ، وفتحت لهم بوابة القسطنطينية ووصلوا إلى قصر بلاكرنساى حيث قابلوا الاميراطور اسحاق ، واخبروه بتفاصيل الاتفاق السابق مع ولده اليكسيوس وطلبوا منه المصادقة عليه . وبعد أن أوضح الاميراطور رأيه في اليكسيوس وطلبوا منه المصادقة عليه . وبعد أن أوضح الاميراطور رأيه في

Villehardouin: op. cit., pp. 35 - 45.

<sup>(</sup>١) يوجد وصف تفصيل لهذه المعارك في المصدر التالي : ـــ

هذا الاتفاق وشروطه القاسية ، شكر الصليبيين على هذه الحدمة التي قدموها له ولأبنه وصادق على الاتفاق .

وهكذا اطمأن الصليبيون بالتزام الامبراطور اسحاق بتنفيذ شروط الاتفاق وسمحوا للأمير بدخول عاصمته ، فقاده البارونات حتى اوصلوه إلى بوابسة العاصمة حيث استقبله والده بفرحة عارمة بعد أن طال فراقها . وفى اليسوم التالى خرج الامبراطور اسحاق وأبنه اليكسيوس إلى الجيش الصليبي خرارج البوابة وقابلوهما ، وسمحوا للصليبين بدخول العاصمة لمشاهدتها ، ولكن فى مجموعات صغيرة .

وفى أول أغسطس ١٢٠٣ توج الأمير اليكسيوس المبراطور المشاركا فى العرش مع والله اسحاق . وبعد تتوبجه ذهب الامبراطور اليكسيوس الرابع إلى الجيش الصليبي حيث أوضح للبارونات عجزه فى الوقت الحالى عن دفسع ما اتفقوا عليه وطلب منهم أن يمهلوه حتى شهر مارس من عام ١٢٠٤ ، وتعهد بأنه سيتحمل نفقاتهم طوال هذه المدة . وبذلك نجم فى اقناع البارونات ودوق البندقية برأيه فوافقوا على الانتظار (١) .

قرر الامبراطور اليكسيوس الرابع القيام بجولة في بعض ولايات الامبراطورية لتفقدها واقرار سلطته عليها . وقد رافقه في هذه الجولة الماركيز بونيفيس اوف مونتفرات وعدد من البارونات في حين بتي عدد آخر منهم مع الجيش الصليبي لحراسة المعسكر ، وأثناء غياب الامبراطور اشتعل العراك داخل العاصمة بين اللاتين المقيمين بها والبيزنطيين الدين ساءهم تدخيل هدا العنصر البغيض في أمورهم ، واشعل بعض الأشخاس المحهولين النار في المدينة

وسرعان ما انتشرت بشكل مخيف حتى أصبح من العسير اطفاؤها ، وقد استمرت على هذا النحو يومين وليلتين التهمت خلال هذه المدة الكثير مسن الكنائس والقصور والمتاجر وامتدت حتى شاطىء البحر ، وقد احترق فيها عدد كبير من النساء والرجال والأطفال والشيوخ ، وبعد أن خمدت النبران لم يجرؤ اللاتين المقيمين بالقسطنطينية على البقاء بها خوفا من تعرضهم لانتقام البيزنطيين . فحملوا زوجاتهم وأطفالهم وما تبقىمن ممتلكاتهم وغادرواالعاصمة وانضموا إلى جيش الصليبين .

عاد الامبراطور اليكسيوس الرابع إلى العاصمة ، وعلم بالحريق السذى اشتعل بها أثناء غيابه والحسائر التي اسفرت عن هذا الحريق ، كما أنه كان يعلم بمدى كراهية رعاياه لهؤلاء اللاتين ، لذلك وفي محاولة لكسب شعبور البيز نطيين بدأت معاملته للاتين تتغير وأصبح (يتعالى) عليهم . على حد تعبير فيلهاردوين ، فلم يعد يزور معسكرهم كما كان يفعل سابقا ، وظلت المبالغ التي يدفعها لهم تتضاءل وتنقص حتى انقطعت في النهاية . وقد دهش الملاتين لهذه المعاملة بعد كل الحدمات التي قدموها له ، وذهب إليه قائد الجيش الماركيز بونيفيس اوف مونتفرات وأوضح له وجهة نظر الصليبين ودهشتهم من تصرفاته هذه ، وأخيرا تأكد الصليبيون أنه يضمر لهم الشر وأنه لن ينفذ ما اتفقوا عليه ، عند ذلك ارسلوا اليه رسلهم ، وكانوا ستة أشخاص مسن بينهم فيلهاردوين ليوضحوا له أنه إذا لم يلتزم بتنفيذ الاتفاق فأنهم لن يعاملوه كصديق بعد ذلك وانما سيحصلوا على حقهم بالقوة . وقد دهش الامبر اطور الكسيوس وحاشيته لهذه الجرأة إذ لم يحدث من قبل أن تم تهديد الامبر اطور البرنطى داخل بلاطه (۱) .

Clari: op. cit., pp. 56 - 58

<sup>(1)</sup> Villehardouin: op. cit., pp. 50 — 53.

و كمحاولة أخيرة أرسل دوق البندقية انريكووانـــدولو فى استدعاء الامبر اطور اليكسيوس ودارت بينها محادثة أوردها روبرت كلارىوكانت كالتالى:

"Alexe, que Cuides tu faire?" Fist Lidux "freng warde gue nous t'avons gete de grant caitivete, si t'avons fait seigneur et corone a empereur: ne nous tenras tu mie" fist li dux, ""nos convenenches, ne Si n'en feras plus? Naie fist liempereres "jen'en ferai plus que fait enai I - Non? "dist li dux, "garchons malvais nous t'avons" List li dux, "gete de le merde et le merde te remeterons, et je te desfi et bien saches saches tu que je te pouiwacacherai mal a men pooir de ches pas enavant." '(1)

و الترجمة العربية لهذه المحادثة هي :

قال الدوق «يا إليكسيوس ما الذي تعنيه بما قلت ؟ هل فكرت كيف انقذناك من الشقاء العظيم ، وكيف جعلناك سيدا ، وتوجناك امبر اطورا ، فهل رعيت عهدك معنا ، وهل اعتزمت تنفيذ شيء أكثر مما فعلت ؟ «فقال الامبر اطور لا . أنني لن أفعل شيئا أكثر مما فعلت» . فقال له الدوق «اتقول لا أيها الغلام السيء ، لقد كنا نحن الذين رفعناك من هاويه القذارة وسنعيدك اليها مرة أخرى ، وأنني لمتحديك ومنذرك لتعلم علم اليقين أنني منذ هذه اللحظة فصاعدا سألحق بك من الأذى كل ما استطيع» .

ظهر العداء سافرا بين الصليبيين والبيز نطيين ، وبدأت المناوشات بينها ، وقد اشعل البنز نطيون النار في بعض السفن الرأسية بالميناء وإنتشرت النـــــران

<sup>(1)</sup> clari: la conquete de constantinople, p. 59

حتى بدا (وكأن العالم كله يحترق) وأسبيب الصليبيون بالذعر خوفا على مراكبهم ، ولكن بعد أن نجموا فى إخماد النبران أتضح ان السفن المحترقة هى سفن تجارية بنزية كانت راسية بالميناء ، ولم يصب أسطول الصليبيين بضرر كبر (1) .

الامبر اطور الذي كان السبب في استدعاء اللاتين وإتا-تة الفرصة لهم للتدخل في شئونهم الداخلية وكل ما ترتب على ذلك من متاعب ، فألتفوا حول أحدهم ويدعي مورزوفلوس Mourzu Phlas وكان شبوبا من الأهالي ، وفي أحد الليالي قبض مورزوفلوس على الامبراطور اليكسيوس وسجنه ، وأعلن مورزوفلوس امهر اطورا في كنيسة آيا صوفيا ، وحين عملم الامهر اطور أسماق بأن ابنه قد أبعد عن العرش وأو دع السجن ، مرض ولم يلبث إلا قليلا حتى توفى ، أما اليكسيوس فقد لتى حتفه بعد أن دس له مورزوفاه س السم فالطعام باعتلاء مورزوفلوس للعرش البنزنطي لم يعد هناك أي أمل للصليبيين في الحصول على حقهم أو تنفيذ أي شروط التزم بها قبلهم الامبراطور السبابق اليكسيوس الرابع ، لذلك لم يعد هناك مفر من الإلتجاء للقوة . فعقدو ا في آخر مارس ٢٠٠٤ م . اتفاقا بينهم وبن البنادقة ونص هذا الاتفاق على أنه في حالة سقوط المدينة يقتسموا بالنصف كل ما محصلون عليه منها من الغنائم والاسلاب وأن مختاروا ستة أشخاص من الصليبيين ، وستة أشخاص من البنادقة،ويقسم هؤلاء جميعًا على الآثار المقدسة أن ينتخبوا من بينهم الرجل الأصلح ليتوج امبر اطورًا ويقولى حكم الامبر اطورية البيز نطية، ويحصل هذا الأمبر طور

<sup>(1)</sup> villeharduoin : op. cit., p. 54, clari : op. cit., pp. 59 -- 60.

على ربع ما يتم فتحه داخل العاصمة وخارجها ، ويمتلك كذلك القصريـن الامبر اطورين . Blachernae و ... Blachernae أما الثلاثة أرباع الأخرى فتقسم بالتساوى بين الصليبيين والبنادقة . وأن يتم اختيار أثنى إعشر شخصا من الصليبيين ومثلهم من البنادقة وهؤلاء الأربعة وعشرون شخصا يقومون بتوزيع الاقطاعات ومناصب الشرف ، ويرتبون من يقوم على خدمة الامراطور (١) .

وبناء على ذلك ، با حصار الصليبين للقسطنطينية في ٨ أبريل ١٢٠٤ وتقاتلوا مع المدافعين عن ابراج المدينة وتمكنوا من الاستيلاء على بعض هذه الابراج وعن طريقها تدفقوا إلى داخل العاصمة، وحين رآهم الامبراطسور مورزوفلوس فر هاربا عن طريق البوابة اللهبية فأستولى على خيمته الماركيز بونيفيس اوف مونتفرات وسقطت القسطنطينية في يد الصليبين والبنادقة في يوم اللاثنين ١٢ أبريل ١٢٠٤ (٢).

دخل الصليبيون إلى العاصمة البيزنطية كالجراد المنتشر ، حيث اشعل بعضهم النيران فيها ، وكان هذا ثالث حريق تتعرض له العاصمة البائسة ، منذ أن جاء إليها اللاتين مع الأمير اليكسيوس انجيلوس ، وقد أتت النيران على الكثير من المنازل ، وقدر المؤرخ فيلهاردوين عدد المنازل التي احترقت في هذا الحريق وحده ، بأنها تماثل عدد المنازل التي تحتويها ثلاث مدن كبيرة من مملكة فرنسا (٣) آنذاك . ثم انطلقوا يقتلون كل من صادفهم من البيزنطيين

<sup>(1)</sup> Villehardouin: op. cit., pp. 58 - 59; clari; op. cit., p. 68.

<sup>(2)</sup> Ibid: pp. 61 — 62.

<sup>(3)</sup> Villehardouin: op. cit., p. 64.

<sup>«</sup> م ٧ \_ الحملة الصايبية »

حتى أصبح من العسير حصر عدد القتلى . ثم جاء دور النهب الذى لم يقف عند أى حد ، حتى الكنائس والأديرة لم تسلم من النهب والسلب ، ويكنى للتدليل على ذلك ما فعله الصليبيون بكنيسة آيا صوفيا ، فقد اقتحموها وهم سكارى فمزقوا الستائر والبسط والمفروشات وداسوا الكتب المقدسة بأقدامهم وحطموا الايقونات الفنية النادرة ، وإذا كان هذا شأنهم مع الكنائس ، فلم يكن غريبا أن يحرقوا الجامع الذى كان للمسلمين بالقسطنطينية وهو الجامع الذى كان المسلمين بالقسطنطينية وهو الجامع القديم الذى بنى فى عصر الامبر اطور ليو الثالث (٧١٧ – ٧٤١) .

ولعل ما جاء فى خطاب البابا اينوسنت الثالث إلى الماركيز بونيفيس اوف مونتفرات يعطى صورة أكبر للفظائع التى ارتكبها الصليبيون ضد العاصمة البيزنطية وأهاليها . (١)

ويوضح لنا شاهد عيان هو روبرت كلارى ما حدث بعد ذلك فيقول: هصدر الأمريعد ألم بعد ألم الغنائم في كنيسة معينة من كنائس المدينة فجيء بها لليها واختاروا عشرة فرسان من كبار الحجاج وعشرة من البنادقة بمن توسموا فيهم الأمانة وأقاموهم حراسا على هذه الثروة، وهكذا جاءوا بالغنائم وكانت عظيمة جدا فكان بها كثير من الأوعية الذهبية والفضية الغالية الثن، والملابس المطرزة بالذهب وكثير من المحوهرات الثمينة ، فكان ما جمع هناك منظرا رائعا عجيبا ولم يحدث قط منذ بداية العالم \_ أن رأت العين أو غنم قوم مثل هذه الغنيمة الغالية العظيمة، بل لم يحدث ذلك زمن الاسكندر أو شر لمان ولا قبلها ولا بعدهما ، ولا أظن أنا شخصيا ، أنه توفر في أغنى مدن العالم الأربعين من الشروة ما توفر بالقسطنطينية وما عثروا عليه بها، إذ يقول اليونان أن ثلثي كنوز

<sup>(</sup>١) أنظر ترجمة الحطاب في خاتمة هذا البحث ص ص ١١٢---١١٣ .

العالم موجودة فى القسطنطينية ، أما الثلث الباقى فموزع فى بقية الدنيا ، حتى أن نفس الأشخاص الذين عهد اليهم بالحراسة أخدوا كل ما طمعوا فيه مسن الحلى الدهبية وامتدت يدهم بالسرقة إلى هذه الثروة وإلى كل ما وجدوه ، وأخذ كل رجل غنى ما طمع فيه من الحلى الذهبية أو الأقمشة الحريرية والمذهبة وسواها وانطلق به ، وجده الطريقة شرع الكبار فى سرقة الغنائم حتى لم يبق شيء يتقاسمونه مع عامة الجيش من الحجاج أو الفرسان الفقراء أو العسكس الذين عاونوا فى كسب هذه الغنائم .

أقول لم يبق شيء لمقاسمته مع هؤلاء سوى الفضة المجردة كالأوعية الفضية التي اعتادت نساء المدينة حملها معهن إلى الحامات .

أما الأسلاب الأخرى التي بقيت فقد اختفت بطرق شريرة كما اخبرتك لكن أخذ البنادقة — على أية حال — النصف المقرر لهم ، أما الأحجار الكريمة والثروة الكبيرة التي بقيت لتقسم فقد نهبت بأساليب أخرى كما سأقص عليك فها بعد» (١).

أما شاهد العيان الآخر وهو جيوفرى فيلهاردوين ، فقد قال أن الغنائم التي أخذها الصليبيون بعد فتحهم القسطنطينية كانت من الكثرة لدرجة يمكن معها القول أنه ليس لها نهاية ، من ذهب وفضة وأحجار كريمة وحرير وفراء ويشهد فلهاردوين على أنه منذ الحليقة لم تؤخذ غنائم من مدينة قط مثلما أخذ من القسطنطينية فشبع من الصليبيين من كان جائعا ، واغتنى منهم من كان فقيرا . (٢)

<sup>(1)</sup> Clari: La conquete de constantinople p.p., 80 - 81.

<sup>(2)</sup> Villehardouin: op. cit., p. 65.

وهكذا لم يقع بصر الصليبين على تحفة أو ثروة إلا نهبوها ولم يتركوا أثرا فنيا أو أدبيا إلا افسدوه ودمروه . وقد بات الصليبيون وهم فى فــرح وسرور وشكروا الله الذى منتجهم النصر وهم حوالى ٢٠ ألف رجل ، على وسرور وشكروا بيزنطى «والأكثر من ذلك على المــدينة العظيمة الشديدة التحصن» . (١)

أما الجانب الآخر المهزوم ، المغلوب على أمره ، وأعنى به البيزنطيين ، فأتهم باتوا ينوحون ويرثون مدينتهم الحبيبة ، مثلها رثاها مؤرخهم المعاصر نقيتاس خونياتيس بقوله (٢) :

Ourbs, urbs, urbium omnium ocule Per orbem Terrarmu celebris mater, Princeps religionis, rectae sentehtiae dux, eruditionis alumna, Omnis Pulchritudinis diversorium, itahe ex mahu domini calicem Puroris bibisti. Itahe pars extitisti ignis multo Vehemehtioris eo quo olim pentapolis divinitus conflagravit.

«أيتها المدينة ، المدينة ، يا خير المدائن ، يا حديث العالم ، يا منسار الأرض ، يا حامية الكنائس ، يا سيدة الايمان ، يا قلعة العلم . يا ملاذ كل الخير ، لقد تجرعت حتى الثمالة من كأس غضب الله ، ولقد حل بك اتون ابشع من ذاك الذى انصب لظاه قد مما على المدائن الخمس» .

وقد تمنى خونياتيس ، لو أن مدينتهم كانت قد وقعت فى يد المسلمين «الذين كانوا لطفاء ورحاء» حين فتحوا بيت المقدس ، ولم يفعلوا بها مثلها فعله هؤلاء المخلوقات «الذين بحملون صليب المسيح على اكتافهم» (٣) .

<sup>(1)</sup> Villehardouin: op. cit., p. 65.

<sup>(2)</sup> Choniates: Historia, ed. Bonn, p. 763.

<sup>(3)</sup> Choniates: Hqtoria, ed. Bonn, pp. 761 - 762.

بعد ان انتهت موجة النهب والسلب التى اجتاحت القسطنطينية كان على الجميع مهمة اختيار امبراطور لاتينى يحكم الامبراطورية البيزنطية ، وهنا عاد الفاتحون إلى الاتفاق السابق بينهم ، فكونوا لجنة من أثنى عشرة شخصا ، ستة من الصليبين وستة من البنادقة لاختيار أحديم ، وكانت المنافسة شديدة بين الماركيز بونيفيس اوف مونتفرات ، وبين الكونت بلدوين اوف فلاندرز وهينولت .

وبلدوين هذا يعد واحدا من أكبر السادة الاقطاعين الفرنسين ، ولمد في عام ١١٧٧ ، ووالده هو بلدوين الحامس كونت هينولت ، الذي تنزوج في عام ١١٦٩ من مارجريت شقيقة فيليب الالزاسي كونت فلاندرز .وقد توفى فيليب في مدينة عكا عام ١١٩١ دون أن ينجبوريثا ، فآل أقليم الفلاندرز إلى شقيقته مارجريت ، التي توفيت هي الأخرى في ١١٩٤ ، وبذلك ورث ابنها بلدوين أقليم فلا ندرز . وحين توفى والده بلدوين الحامس في ديسمبر ابنها بلدوين أقليم هينولت أيضا ، وبذلك جمع بلدوين الأبن بين حكم أقليمي الفلاندرز وهينولت أيضا ، وبذلك جمع بلدوين الأبن بين حكم أقليمي الفلاندرز وهينولت . وكان الكونت التاسع على الأقليم الأول ،

وقد ساهم بلدوين بنصيب كبير فى الصراع الذى اشتعل فى الغـــرب الأوروبى بين ملوك فرنسا وانجلترا والمانيا حتى اشتراكه فى الحملة الصليبية الرابعة (١).

وهكذا اشتعلت المنافسة على منصب (الامبر اطور) بين كل من بونيفيس اوف مونتفرات ، وكان الأول يتفوق

<sup>(1)</sup> Wolf: Studies in The Latin Empire of Constantinople, Lanbon 7691 Book IV, pp. 281 — 288.

على الثانى بما له من قوة الشخصية وقيادة الجيش الصليبي وصلات عائلتـــه ببىزنطة .

ومن ثم فقد أخذ بونيفيس بهيء نفسه لهذا المنصب ، فأستولى على القصر الامبر اطورى الكبير Boukoleon وتزوج من مارجريت (ماريا) الهنغارية أرملة الامبر اطور السابق اسحاق انجيلوس ، وقد اعتبره البيز نعايون حاكمهم الجديد وحين كانوا يقابلون اللاتين في الطريق كانوا يصيحون الماركيز هو الامبر اطور المقدس Aiios Phasileos Marchio لكن بونيفيس أدرك أنه لن يستطيع السيطرة على لجنة الانتخاب لأن ثلاثة فقطمن الصليبين الستة كانوا يؤيدونه ، في حين أن الثلاثة الآخرين مضافا اليهم الستة من البنادقة كانوا يؤيدون منافسه بلدوين . فقد كان الدوق داندولو بخشي من قوة شخصية بونيفيس وكان يفضل ان يكون الامبر اطور الجديد أضعف شخصية وأقل أهمية حي يسهل السيطرة عليه ، أضف لذلك أن بونيفيس كان حليفا قديما لجنوا ، وهذا وحده سببا كافيا لكي يعمل الدوق بكل قواه ونفوذه على ابعاد بونيفيس عن هذا المنصب .

وفى منتصف ليلة ٩ مايو ١٢٠٤ أعلن نيفلون اسقف سواسون الذي كان عضوا فى لجنة الانتخاب، اختيار بلدوين كونت فلاندرز وهينولت المبراطورا وفى ١٦ مايو تم تتوبجه فى احتفال مهيب فى كنيسة آيا صوفيا واتخذ لقب :

porphyrogenitus, Semper Augustus (1)

<sup>(1)</sup> Villehardouin : op. cit., pp. 67 — 68; Clari : op. cit., pp. 93 — 94

Wolf (R): Studies in The LatinEmpire of Constantinople, pp. 188 — 190.

«الجانب الذى لم يختار منه الامبر اطور ، يكون لديه السلطة لكى ينصب رجل دين على كنيسة آيا صوفيا ، ويختار كبطريرك من أجل خدمة الـرب ، والكنيسة الرومانية المقدسة للامبر اطورية» (١) .

وبعد اختيار لجنة الانتخاب لبلدوين اوف فلاندرز من الجانب الصليبي كامبر اطور ، أصبح اختيار بطريرك كنيسة القسطنطينية من نصيب البنادقة . فأجتمع رجال الدين منهم في كنيسة آيا صوفيا ، واختاروا توماس موروسيني Thomas Mauroceni

وكان توماس ينتمي إلى عائلة نبيلة هي عائلة موروسيني التي يرجـــع أصلها إلى مانتوا Mantua ولم يكن موجودا بالقسطنطينية وقت انتخابه . والوصف الوحيد الذي جاء عن توماس كان لنقيتاس خونياتيس المـــؤرخ البيزنطي الذي رآه بالقسطنطينية في نهاية صيف عام ١٢٠٥ م . ، والذي يعكس لنا وجهة نظر البيزنطيين في أول رجل كاثوليكي يتولى رئاسة كنيستهم الارثوذكسة .

Nicol: The Fourth Crusade and The Greek and Latin Empires, 1204—1261, n C.M.H. ed. Hussey, Cambridge, 1975, Vol. IV, part. 1,p. 286.

Gibbon: The Decline and Fall of The Roman Empire, Vol. 6, p. 179. Walter: La Ruin de Byzance, pp. 150 — 151.

<sup>(1)</sup> Wolf: Studies in the Latin Empre of Constantiople, Book IX, p. 227.

قال نقيتاس: ان توماس كان فى منتصف العمر ، سمينا ( تديرا مثل الكرة ، ضخا مثل خنزير معلوف) ، أجرد ، يضع خاتما فى أصبعه ، وفى بعض الأحيان يرتدى قفازا من الجلد فى كفيه . أما لباسه فهو ضيقا للغاية ، حتى يبدو و كأنه محاكا على جسده مباشرة ، ومن الصدر يميل هذا اللباس إلى السّعة (١) .

وقد ظل البابا اينوسنت الثالث لعدة شهور ، وهو لا يعلم بأمر اختيار توماس موروسيني بطريركا للقسطنطينية . وفى ٢١ يناير ١٢٠٥ ، علم البابا على بلاك ، وأعلن اعتراضه على هذا الاختيار ، ولم يكن اعتراض البابا على شخص موروسيني نفسه ، فهو على حد قوله : «نعلم نحن وأخواننا ان الشخص الذي اختير ، نبيل المولد ، شريف ، فطن ، ومثقفا بالقدر الكاف» . ولكن اعتراض البابا كان على الطريقة التي تم بها انتخابه ، لأن اختيار بطريسرك القسطنطينية من صميم اختصاص البابا أو نائبه ، لذلك فقد شعر البابا اينوسنت الثالث (بالألم) لأن انتخاب موروسيني تم في مجمع عام (٢) .

على أن البابا لم يلبث أن وافق على هذا الاختيار ، وفى ٥ مارس ١٢٠٥ تم ترقية البابا لتوماس من شماس مساعد إلى شماس ، وفى ٢٦ مارس عينه قسا وفى ٢٧ مارس جعله اسقفا ، وفى ٣٠ مارس أنعم عليه البابا بالعباءة Pallium ألحاصة عنصب رئيس الاساقفة ، مع التوصية بارتدائها فى احتفال مقدس ،

Walter: La Ruine de Byzance, p. 154.

Runciman: The Byzantine Theocuacy, Cambridge University Press, 1977 pp. 138 — 139.

<sup>(1)</sup> Choniates: Historia, ed. Bonn, pp. 854 — 855.

<sup>(2)</sup> Wolf: Studies in the Letin Empire of Constantiople, Blook IX, P. 228.

كما أنعم عليه بعدة امتيازات منها ، منحه الحق فىأن يحمل الصليب أمامه حيثًا ذهب ، فيما عدا روما أو أية مدينة أخرى يكون بها ناثب بابوى (١) .

وحسب الاتفاق السابق بين الطرفين ، كان نصيب الامبر اطور بلدوين ، ربع الاراضى التى تم الاستيلاء عليها ، فمنح حكم القسطنطينية ذاتها ما عدا حى البنادقة ، ومعظم تراقيا بما فيه ادرنة ، والجزر الواقعة فى الجنوب الشرق من بحر ايجة ، وهى جزر ساموتريس وكوس ولسبوس وساموس، وخيوس. وكان نصيب بونيفيس اوف مونتفرات حكم بعض الاراضى فى آسيا الصغرى ، لكنه رفض وطلب منحة مملكة سالونيك التى كان يحكمها شقيقه من قبل ، وحتى تكون مملكته متاخمة لأملاك ملك هنغاريا شقيق زوجته الجديدة مارجريت

و لما رفض الامبراطور بلدوين طلبه دخل الاثنان فى صراع ، وانتهى الأمر بتأييد دوق البندقية لبونيفيس وموافقته على منحه سالونيك ، مقابـــل قبول الماركيز بيع جزيرة كريت للبنادقة بدلا من الجنوية الذين كانوا قــد طلبوا شرائها منه (٢) .

وبذلك نجح بونيفيس اوف مونتفرات فى تأسيس مملكة خاصة به تضم مقاطعة سالونيك وبعض الاراضي المحاورة لها مثل مقدونيا وتساليا (٣) .

Nicol: op. cit., p. 303.

Wolf: op. cit., p. 190.

<sup>(1)</sup> Wolf: op. cit., Book IX, pp. 230 — 231. Walter: op. cit., p. 155.

والجدير بالذكر أن مورسيني لم يستمر طويلا في منصبه إذ توفي في عام ١٢١١ ، أنظر :

<sup>(2)</sup> Wolf: op. ct., Book 1, p. 195.

<sup>(3)</sup> V llehardouin: op. cit., p. 69.

أما البندقية فقد فازت بنصيب الأسد من تلك الغنيمة ، إذ أخذ البنادقة حيا كبيرا في القسطنطينية يباشرون فيه نشاطهم التجارى ، واستولوا كذلك على معظم الجزر القريبة من الشاطىء بما فيها جزيرة ايوبيا ، هذا زيادة على بعض المراكز الساحلية في شبه جزيرة المورة ، ورقعة واسعة من الأرض شمال خليج كورنثة ، كذلك ضم البنادقة إلى هذه الممتلكات جزيرة كريت السي اشتروها من بونيفيس اوف مونتفرات . وقد كانت مجموعة الغنائم التي حصل عليها البنادقة من الضخامة لدرجة اتاحت لدوق البندقية ان يطلق على نفسه لقب «حاكم ربع ونصف أراضي الامبراطورية البيزنطية» .

وهكذا توسعت البندقية ، وأصبحت ممتلكاتها فى غرب وشرق أوروبا معا ، كما أصبح لها السيطرة كذلك على الطريق البحرى الممتد من البندقية حتى القسطنطينية ، وكان لها حق الاشراف على المضايق والممرات البحرية المؤدية للعاصمة ، فضلا عن الحي الحاص بها فى القسطنطينية وحق الاشراف على كنيسة آيا صوفيا (١) .

على أن الحال لم يكن كذلك بالنسبة للصليبيين إذ أن نصيبهم من الغنيمة البيزنطية . قد وزع بين عدد كبير من أمرائهم اللين أقاموا امارات خاصة صغيرة . وهكذا استأثر كبار رجال الحملة الصليبية بالغنيمة وحدهم مما ترك صغار الصليبين في حالة شديدة من الحنق وخيبة الأمل .

Nicol: op. cit., 287 — 189.

Ostrogorsky: op. ciy., pp. 423 — 424.

هذا ، ولم ينعم دوق البندقية داندولو بهذا كله لمدة طويلة فلم يلبث أن مرضى وتوفى في مايو عام ١٢٠٥ ودفن في احتفال مهيب في كنيسة آيا صوفيا ، أنظر :

Villehardouin: op. cit., p. 102.

Wolf: op. cit., Book lp. 203.

<sup>(</sup>I) Wolf: op. cit., pp. 190 - 192.

هذا بالاضافة إلى روح العداء التى استحكمت بين مختلف العناصــــر ، والجنسيات التى تألفت منها الحملة ، كما ظهر ذلك فى المنازعات بين الالمان والبرجنديين ، وبين جميع هؤلاء والبنادقة .

أما فيما يتعلق بالعلاقات بين اللاتين والبيزنطيين ، فقد ظل التباعد سائدا بين الطرفين ، فقد كان الغزاه الغربيين على درجة من الجمود والكبرياء بحيث أسهم لم يحاولوا تفهم الحضارة البيزنطية على حقيقتها ، فى حين احتقرالبيزنطيون هؤلاء (البرابرة) الغربيين الاجلاف (١) .

وهكذا تطور الصراع الداخلي بين البيزنطيين من أجل الاستحواذ على العرش ، وانتهى بهذه المأساة التي حلت بعاصمتهم على يد اللاتين .

<sup>(1)</sup> Ostrogorsky: History of the Byzantine State, p. 379.



بعد هذا العرض لأحداث الحملة الصليبية الرابعة يمكن القول أنها تعتبر نقطة تحول خطيرة فى تاريخ الحروب الصليبية ولعل المؤرخ الفرنسى رينيه جروسيه لم يخالف الصواب حين قال «ان الحملة الصليبية الرابعة جاءت نذيرا بفشل الحركة الصليبية بأكملها» (١).

فقد كان المفروض أن تدعم هذه الحملة مركز الصليبين بالشام وتعينهم على مقاومة الضغط الاسلامى الواقع عليهم ، لكن الذى حدث هو أنها أدت إلى اضعاف مركز هم بطريق مباشر أو غير مباشر . ذلك لأن قيام مملكة لاتينية صليبية بالقسطنطينية وبلاد البلقان ، غمل على جذب أعداد كبيرة من الفرسان الصليبين بالشام الذين فكروا فى التسلل سرا وعلانية اليها لينعموا بقسط من الحياة الهادئة بعيدا عن تهديد المسلمين ومتاعبهم . وكذلك الحال بالنسبة للفرسان الغربيين الذين لجأوا هم الآخرون إلى القسطنطينية ، بدلا من التوجه الى الصليبين بالشام ومساعدتهم ضد المسلمين (٢) .

كما أدى فرار العائلات الأرستقراطية البيزنطية وتأسيسها لمالك فى ابيروس ونيقيه وطر ابيزون والعــداء الذى اشتعل بينها وبـــين المملكة اللاتينيـة فى القسطنطينية ، أدى كل ذلك إلى أن أصبح الطريق البرى إلى الشام أصعب منالا . وأشد خطورة على الصليبين عن ذى قبل .

وقد اثبتت هذه الحملة أن العامل الاقتصادى والمصالح المادية أصبحــا

<sup>(1)</sup> Grousset (R): Histoire des Crosades et du Royaume Franc de Jerusalem Paris 1946, Tome III, p. 175.

<sup>(2)</sup> K ng (E.J.): The kinghts Hosptallers in The Holy Land, don, 1931, p. 176.

يحتلان المكان الأول فى تفكير المعاصرين ، فاذا سلمنا بأن الصليبيين كانت لديهم دوافع متعددة ضد الدولة البيزنطية ، فها هى دوافعهم ضد مدينة زارا المسيحية التى هاجموها واستباحوها قبل هجومهم على القسطنطينية ، اللهم الا دافع الجشع والمصالح المادية البحتة .

والآن علينا أن نحدد مسئولية كل طرف من الاطراف التي اشتركت في هذه الحملة ، بعد أن اتضح دور كل منهم خلال عرضنا السابق للاحداث .

فيا يتعلق بالبابا اينوسنت الثالث، فقد اتضح موقفه خلال العرض، وكيف أنه لم يلبي التماس الأمير البيز نطى اليكسيوس انجيلوس الخاص بتأييد البابا له ضد عمه الذى اغتصب العرش، كما أنه لم يكن له أى دور كذلك فى توجيه الحملة ضد القسطنطينية، وحين علم ينية الصليبين على التوجه ضدها، حذرهم صراحة وبحزم من الاقدام على هذا العمل، وهددهم بتوقيع قرار الحرمان عليهم من جديد، إذا هم لم يمتثلوا لأوامره الخاصة بعدم مهاجمة اليونان، وأصر على ضرورة توجه الحملة لمصر مباشرة. واذا كان الماركيز بونيفيس اوف مونتفرات قد استغل نفوذه ومنصبه كقائد للحملة فى عدم ابسلاغ الصليبين بأوامر البابا كاملة، فهذه ليست مسئولية البابا.

وأكثر من ذلك ، فحين وصلته انباء الفظائع التى ارتكبها الصليبيون ضد البيز نطيين ، حزن أشد الحزن ، وأرسل رسالة إلى الماركيز بونيفيس اوف مونتفرات يؤنبهم على فعلتهم هذه . فقال :

«بما أنكم فى طاعة المسيح ، وأخذتم على أنفسكم العهد لتحرير الأرض المقدسة من سلطة المسلمين ، وبما أنكم منعتم تحت ضغط عقوبة الحرمان، من مهاجمة أى أرض مسيحية أو الحاق الدمار بها ، إلا إذا أهاليها عرقلوامروركم

أو رفضوا امدادكم بما هو ضرورى (وفى هذه الحالة لا تفعلوا شيئا بخلاف ما يشير عليكم به المندوب البابوى) . وبما أنكم لا تملكون الحق ، ولا ادعاءالحق تجاه اليونان ، قأنكم حدتم عن طهر عهدكم ، عندما زحفتم على المسيحيين بدلا من المسلمين ، واستوليتم على القسطنطينية بدلا من أورشليم ، وفضلتم كنوز الآخرة ، وما هو أكثر من ذلك كله ، أنكم لم تبجلوا الدين ، ولم تراعوا العسر أو الجنس .

لقد أصبحتم أمام العالم كله ، أهلاللبغاء والزنا والفسوق لقد اشبعتم غرائزكم الآثمة ، ليس فقط بالزواج من النساء أو الأرامل ، ولكن بأغتصاب الزوجات والعذارى اللاتى وهبن أنفسهن للمسيح . لم تفرحوا بالخزائسن الامبر اطورية ، وبضائع الاغنياء والفقراء ولكنكم استوليتم على ثروة الكنيسة وكل ما يخصها ، لقد بهبتم المناضد الفضية للمذابح ، وحطمتم غرف المقدسات وسرقتم الصلبان والايقونات والآثار المقدسة .

ولأن الكنيسة اليونانية أخضعت بالقوة ، فأنها رفضت سيادة الكسرسى البابوى ، لأنها لا ترى فى اللاتين ، الا الحيانة والشر فقط ، لذلك فهسى تعافهم كما تعاف الكلاب، (١)

ولا يمكن أن يكون البابا هو الذى حرض الصليبين على مهاجمـــة القسطنطينية ، أو كان له أى دور فى توجيههم هذه الوجهة ، ثم يوبخهم كل هذا التوبيخ و يحملهم مسئولية الانحراف بالحملة على هذا النحو .

وفياً يتعلق بدور الماركيز بونيفيس أوف مونتفرات ، فالواضح أنه كان

<sup>(1)</sup> Innocentii III : Epistolae, VIII, P. 133.

د م ٨ ـ الحملة اللصليبية »

ينفذ أو امر (خاله) الملك الألماني فيليب السوابي ، الحاصة بمساعدة الأمير اليكسيوس انجيلوس على استرداد العرش البيزنطى ، وبذل الحاية والنصح والارشاد لهذا الأمير مؤملا أن ينجح في تأسيس امارة له بالشرق مثلها فعل أشقائه من قبل . وقد وعده اليكسيوس بتحقيق هذه الرغبة ومنحه جزيرة كريت مكافأة له على جهوده (١) .

أما عن البنادقة وتعمدهم تغيير اتجاه الحملة ضد العاصمة البيزنطية ، فالملاحظ أنه لا يوجد نص صريح يدين البنادقة ويؤكد عزمهم على توجيسه الحملة ضد القسطنطينية ، بل أن فيلهار دوين يوضح أن انريكو داندولو لم يكن له أى دور فى حث الصليبين على الموافقة على دعوة الأمير اليكسيوس انجيلوس لتوجيه الحملة ضد القسطنطينية وأن الماركيز بونيفيس اوفمونتفرات وباقى البارونات قد اتخذوا قرارهم بالموافقة أولا ثم أخير وا به الدوق (٢) .

وحتى المعاهدة التى قيل بأنها تمت بين البنادقة والملك العادل الأيوبى فقد نص بها على تغيير اتجاه الحسلة وابعادها عن مصر فقط ، ولا يستلزم ذللث بالضرورة أن تحول ضد القسطنطينية بالذات .

يضاف لذلك أن المؤرخ الفرنسي هانوتوكس Hanotaux في محاف الذي نشر في المحلة التاريخية تحت عنوان «هل خان البنادقة العالم المسيحي في عام ١٢٠٢ م»، قد طعن في هذه المعاهدة ، واعتمد هانوتوكس في ذلك على نصوص أوردها المؤرخ المسلم أبو الفدا في حوادث سنوات ٥٩٨ ، ٥٩٥ . دو د الأيوني لم يكن موجود ا

<sup>(1)</sup> Wolf: Studies in the Letin Empire of Constantiople, p. 190.

<sup>(2)</sup> Villehardouin: op. cit., p. 24.

وخرج هانوتوكس من بحثه هذا بأن تاريخ هذه المعاهدةليس ١٣ مايو ١٢٠٢ م كما ذكر هوبف ، ولكنها أبرمت في ٩ من مارس ١٢٠٨ م، أى بعد التاريخ الذى حدده هوبف بست سنوات (١) .

وبذلك أصبحت المعاهدة التي ذكرها هوبف وبني عليها هو وعدد من المؤرخين آراءهم الحاصة بخيانة البنادقة للصليبيين وتعمدهم تغيير اتجاه الحملة الصليبية الرابعة ضد القسطنطينية موضع شك.

أما فيما يتعلق بالآراء التي حملت فيليب السوابي ملك المانيا المستولية في اتجاه الحملة ضد القسطنطينية ، فالمؤكد أن فيليب السوابي كان بعيدا عن التدخل في شئون الحملة ، حتى ظهور موضوع الأمير البيزنطى اليكسيوس انجيلوس على مسرح الاحداث، وذلك لأنشغال الملك الالماني بالصراع الداخلي اللكي اشتعل في المانيا بينه وبين منافسه على العرش أتو الرابع اوف برنسويك . وحتى فكرة الاستعانة بالحملة الصليبية الرابعة في استرداد العرش البيزنطي لم تأت من جانب فيليب السوابي ، وإنما جاءت من جانب الأمير البيزنطي اليكسيوس انجيلوس ، الدى راسل الصليبين وعرض عليهم مشروع مساعدته قبل أن يعمل إلى المانيا ويقابل الملك فيليب (٧) .

<sup>(1)</sup> Hanotaux (g): Les Venitiens ont-lis Trahi la chrestiente en 1202 ? Dans La Revue Historique, Vol. IV, 1877, PP. 87 — 101.

<sup>(2)</sup> Villehardouin: op. cit., p. 18.

ورغم هذا كله أقول ، وحتى لو سلمنا بنظرية (التعمد) ، وأن انحراف الحملة الصليبية الرابعة تم بناء على اتفاقات ومؤامرات تمت بين البنادقــة والصليبين ، فانه كان من المحتمل أن يفشل حصــار البنادقة والصليبين للقسطنطينية مثلها فشلت حصارات أخرى سابقة على امتداد التاريخ الطويــل لهذه المدينة .

فالمعروف أن العاصمة البيزنطية قد تعرضت لحصار المسلمين وخاصة أيام الأمويين ، وكذلك لحصارات أخرى من جانب البلغار أو من جانب الروس ، ولكنها تمكنت من مقاومة هذه الحصارات كلها بفضل تماسكها داخليا من جهة وبفضل موقعها الاستراتيجي الممتاز من جهة أخرى وكان لابد لكي ينجح حصار هذه المدينة أن يكون العدو المحاصر لحا متفوقافي الناحيتين البرية والبحرية ، حتى يحكم حصارها من ناحية البر وناحية البحر على حد سواء . وهذا مالم يتوفر لأعدائها في هذه الفترة التاريخية ، ولم يتوفر .كذلك لصليبي الحملة الرابعة . إذ الثابت أن حصارهم للقسطنطينية كان بحريا فقط ، وهكذا كان من المحتمل أن يفشل هذا الحصار إذا تهيأ للدولة الاستقرار الداخلي ووسائل الدفاع العسكرى اليقظ .

وفى ضوء هذه الحقائق التاريخية ، لا نكون بعيدين عن الصواب اذا نحن ارجعنا مسئولية الانحراف بالحملة الصليبية الرابعة ضد القسطنطينية إلى انفسهم ، واضطراب أحوالهم الداخلية فمن تدهور فى قواتهم العسكرية ، إلى المحلال الجهاز الإدارى فى الدولة ، إلى الصراع الداخلي من أجل الاستحواذ على العرش وقد كانت خطورة هذا الصراع تكمن فى استعانة البيز نطيين أثناءه

بالقوى الحارجية ، حيث فر الأمير اليكسيوس انجيلوس إلى الغرب الأوروبي وبذل الوعود المغرية للصليبيين من أجل مساعدتهم له فى إسترداد العـــرش البيزنطى ، .

وهكذا فمع تسايمى التام بكل ما ذكره المؤرخون خاصا بدوافع البابا والبنادقة ، وفيليب السوابى ، والصليبين عامة، وأطاع كل هؤلاء فى الدولة البيز نطية ، الا أن الاحداث الداخلية التى مر بها البيز نطيون، ثم التجائهم للغرب الأوروبى و الإستعانة به على حل مشاكلهم هى التى فجرت هذه المدوافع كلها وجعلتها تعبر عن نفسها تعبيرا عمليا واسع النطاق .





الصورة رقم (١) البابا اينوسنت الثالث



الصورة رقم (٢) تمثال للامبراطور هرقل

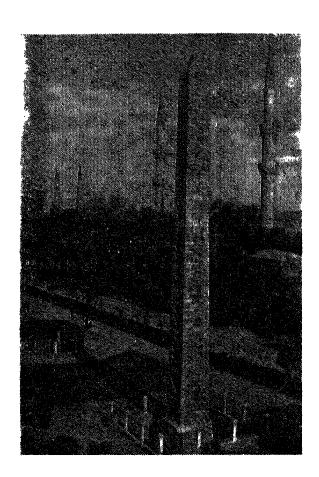

عمود الامبراطور قسطنطبن مجموعة الصور رقم (٣) بقايا آثار الهيبدروم



المسلة الفرعونية مجموعة الصور رقم (٣) بقايا آثار الهيبدروم

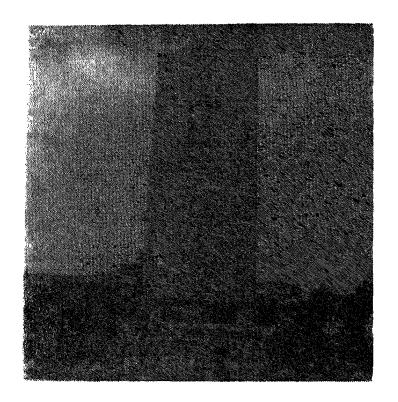

صورة عن قرب للمسلة الفرعونية مجموعة الصور رقم (٣) بقايا أثار للهيبدروم



مجموعة الصور رقم (٣) بقاياً آثار الهيبدروم

الخ\_رائط



خريطة رقم (١) خط سير الحملة الصليبية الرابعة ٤٠٢١



خريطة رقم (۲) مدينة القسطنطينية وأهم معالمهما عند فتح الصليبيين لها في ١٤٠٢

## المراجع العربية

- أسد رستم: الروم فى سياستهم وحضارتهم وديانتهم وثقافتهم الجـــزء الثانى ، الطبعة الأولى ، دار المكشوف ، بىروت ، ١٩٥٦ .
- السيد الباز العريني : الدولة البيزنطية (٣٢٣ ١٠٨١) ، القاهرة ، ١٩٦٠ .
- سعيد عبد الفتاح عاشور: تاريخ أوروبا فى العصور الوسطى، جـزءان الأول، بيروت، ١٩٧٧، الثانى، القاهرة، ١٩٧٢.
- عمر كمال توفيق : مقدمات العدوان الصليبي (الأمبراطور يوحنــــا تزيسكس ، وسياسته الشرقية ــ ٩٦٩ ــ ٩٧٦) الاسكندرية ، ١٩٦٦ .

## المراجع المعربة

- بينر : الامبراطورية البيزنطية ، ترجمة حسين مؤنس ومحمود زايد . القاهرة ، ١٩٥٠
- فيشر: تاريخ أوروبا العصور الوسطى ، ترجمة محمد مصطفى زيادة ، والسيد الباز العريني ، الطبعة الحامسة ، دار المعارف بمصر.
- لويس : القوى البحرية فى حوض البحر الأبيض المتوسط ، ترجمة أحمد محمد عيسى ، القاهرة ، ١٩٦٠ .

## المراجع غير العربية

Barrachough (g): The Medieval papacy, London, 1975.

- Brehier (L) : Vie dt mort de Buzance, ed. Albin

Michel, Paris, 1969.

: La Civilisation Byzantine, ed. Albin

Michel, Paris, 1970.

: L'Institutions eL'Empired Byzantine,

: ed. Albin Michel, Paris, 1970.

- Choniates (N) : Historia, cd Bekker, incorpus Scri-

ptrum Historiae, Byezantinae, Bonn,

1835.

- Clari (R) : La conquete De constantiople, Editee

Par lauer, paris, 1924.

— Diel(Ch) : Une Republique Patricienne, Venise,

(Bibliotheque de Philosoph e scientiri-

que), 1928.

- Fooed : The Byzantine Empire, London, 1911.

- Gibbon(E) : The decline and Fall of The Roman

Empire, Vol. 6, New York, 1976.

- Grousset(R) : Histoire des croisades et du Royaume

Franc de Jerusalem, Paris, 1956.

- Guillon(A) : La civil sation byzantine, Arthand,

Paris, 1974.

- Hanotaux(g) : Les venitiens ont-ils trahi la chretien-

té en 1202 ? Dans la RevueHistorique,

Vol. IV, 1877.

-- Hopf : Gesch chte gr cehenlandz von Beg nn

des Mittelalters lis unsere zeit, in Eresch-gruber Encyclopedia, vols. 85-

86, 1867 — 1868

- Hussey(J) : The later Macedonians, The Comneni

and the Angeli, 1025 - 1204, inc M.H.,

Vol. IV, part 1, ed. Hussey, Cambri-

dge, 1975.

-- Innocentii III : Epistolae, in Patrologia Latian, ed

Paris, 1855.

- Jacob (E) : Innocent III, in C. M. H. Vol. VI,

ed. Hussey, Lonodn, 1975.

- King(E) : The Kinghts Hospitallers in The Holy

Land, London, 1931.

- Kinnamos (J) : Deeds of John and Manual Comnenus.

Translated to English by Charles M.

Brand, Columbia University Press,

New York, 1976.

Labise : Histoire de France, Paris, 1911.

Luchaire (A) : Innocent III, La question d'orient,

Paris, Hachette, 1907.

-- Mas-Latrie (L) : Histoire de l'ile de Chypre souses

princes de la maison de Lusignan, 3

vols, Paris, Imprimerie Imperiale,

1852 — 1961.

-- Miller : Imperial Constantiople, U. S. A.

1969.

- Nicol: The Fourth Crusade and The greek

and Latin Empires, 1204 - 1261, in

C. M. H, Vol. IV, part 1, ed. Hus

sy, Cambridge 1975.

- Norden (W) : Der vierte kreuzzug in Rahmen der

Beziehungen des Abendlander Zu Byz-

anz, Berlin, 1898.

- Ostrogrosky : History of the Byzantine State, Eng-

lish Trans. by Hussey, Oxford, 1968.

- Painter(S) : A History of The Middle Ages, New

York, 1954.

- Pears(E) : The Fall of Constantinople being the

Stroy of the Fourth Crusade, New

York, 1975.

— Psellus (M) : Chronographic, Traduit de grec par

Renauld, Tome 1, Paris, 1926.

- Riant . Innocent III, Philippe de Souabe et

Boniface de Montserrat, dans Revue

des questions historiques XVII, 1875.

XVIII, 1875.

- Runciman (S) : The History of the Crusades, Vol. 3,

: Cambridhe University Press, 1966.

The Byzantine Theocracy, Cambridge

: University Press 1977.

: Byzantine Civilisation, Seventh Impre-

ssion, Great Britain, 1975,

-- Tessier(J) : La quatrieme croisade, La division sur

Zara et Constantinople, Laloux, Paris,

1884.

- Toynbee (A) : Constantine Porphyrq ogenitus and his

world, london, 1973.

- Vasilien : History of the Byzantine Empire (324-

1453), U.S.A. 1971.

- Villehardouin (g) : La Conqueste de Constantinople par

les Barons Français associez qux Ven-

itians l'an 1204. English translation

by Sir Marzials, London, 1965.

- Winkelman : Philip Von Schwaben und Otto Von

Braunschweig, Vol. 1. Leipzig, 1873.

- Workman : The Evolution of the Monastic Ideal,

London, 1927.

طبع بمطابع جسريدة السفير ٤ شسارع الصحافة بالمنشية اسسكندرية سـ ت : ٨٠٣٩٦٤



1/177174

دار المعارف - ١١١٠٩ كورنيش النيل - القامرة الناشر منطقة الاسكندرية ٤٢ ش سعد زغلول - ٢ ميدان التحرير (النشية)

To: www.al-mostafa.com